

الجامعة الإسلامية - غزة كلي كلي ة:الآداب قصم اللغة العربية

# الصورة الفنية في شعر الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين

إعداد الطالب يحيى أحمد رمضان غبن

إشراف الأستاذ الدكتور عبد الخالق محمد العف

قدم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية





#### الجامعة الإسلامية – غزة The Islamic University - Gaza

هاتف دافلي: 1150

عوادة الدراعات العلما

الرقم. ج س غ/35/ الرقم. 5/2011/07/05 التاريخ.....

### نتيجة الحكم على أطروحة ماجستير

بناءً على موافقة عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم على أطروحة الباحث على أحمد رمضان غبن لنيل درجة الماجستير في كلية الآداب فسم اللغة العربية، وموضوعها:

#### الصور الفنية في شعر الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين

وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم الثلاثاء 04 شعبان 1432هـ، الموافق 2011/07/05م اللساعة العاشرة صباحاً، اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من:

أ.د. عبد الخالق محمد العف ` مشرفاً ورئيساً

أ.د. نبيل خالد أبو علي مناقشاً داخلياً

د. كمال أحمد غنيم مناقشاً داخلياً

ناقشا داخليا

وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية الآداب /قسم اللغة العربية.

واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة دينه ووطنه.

والله ولي التوفيق،،،

عميد الدراسات العليا

د. زياد إبراهيم مقداد

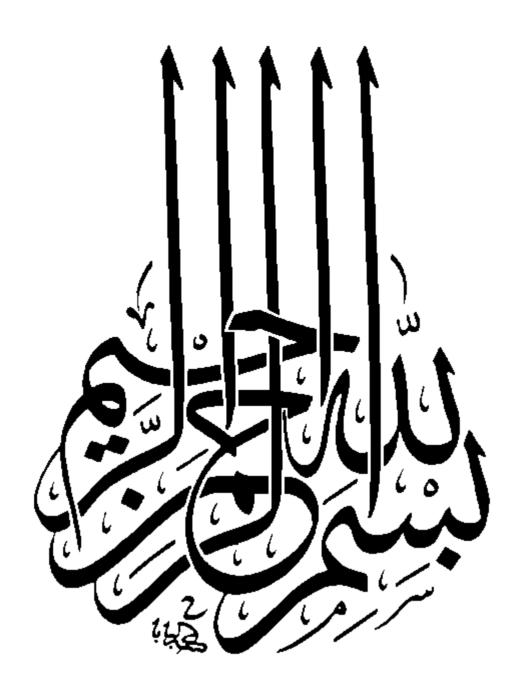

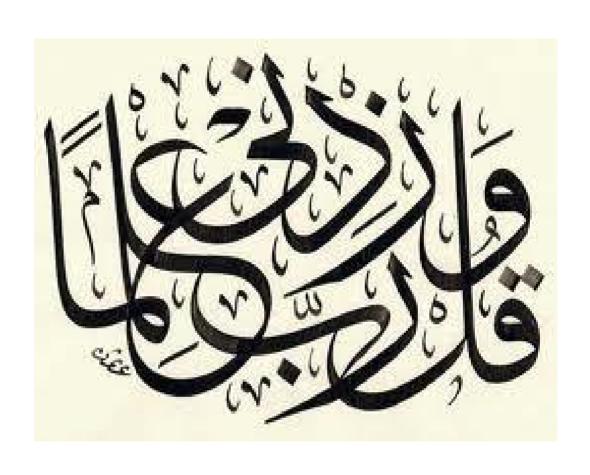

#### الصورة الفنية في شعر الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين

اسم الباحث: يحيى أحمد رمضان غبن تاريخ المناقشة: ٢٠١١/٧/٥ عدد صفحات البحث: ٢٠٥ صفحة لحنة المناقشة:

أ. د : عبد الخالق العف مشرفا ورئيسا
 ٢ أ. د : نبيل أبو علي مناقشا داخليا
 ٣ د : كمال غنيم مناقشا داخليا

تناولت هذه الدراسة الصورة الفنية في شعر الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين وقد جاءت هذه الدراسة للرد على أقوال المدعين لضعف التصوير الفني والجمال الأدبى لهذه الأشعار.

#### هدف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى عرض تحليلي لنماذج من شعر الفتوحات الإسلامية عبر إخضاعها لفصول الدراسة واستقصاء الصورة الفنية في هذا الشعر عبر مصادرها وأنواعها وظواهرها التصويرية ووظيفتها .

منهج الدراسة : تم اعتماد المنهج التكاملي في هذه الدراسة .

#### نتائج الدراسة:

- اتسام هذه الأشعار بالطابع الإسلامي فكان هذا الطابع له أثر كبير في صياغة
   هذه الأشعار.
- سيطرة بحر الرجز على هذه الأشعار ، وهذا يقودنا إلى الطبع في هذا الشعر
- تميزت هذه الأشعار بجمال الصورة البلاغية ، الظواهر التصويرية الحسية والحركية والدلالية .
  - تميز هذا الشعر بالقصر والإيجاز ، والابتعاد عن التعقيد والالتواء والتقعر توصيات الدراسة :

أوصي إلى تناول شعر المشرق الإسلامي بالجمع والدراسة والاهتمام ، وذلك من باب توحيد الجهود من أجل الخروج بديوان جامع لأشعار الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام ، يتم دراسة هذه الأشعار من خلاله ، كما أوصي بدراسة أشعار الفتوح الإسلامية عبر القرون المختلفة، وأوصي الأخوة القائمين على العملية التعليمية بإدراج هذه الأشعار في المناهج الدراسية على اختلاف مراحلها ، لغرس وازع الثقة والفخر في قلوب أبنائنا من الطلبة .

## Professional portrait of poetry of the Islamic conquests in the era of the Rightly Guided Caliphs

Student: Yahia A. R. Ghaben

Date of Viva: 0/Y/Y • \ \ \ Number of Pages: - \ \ \ \ \ \ \ P

**Viva Committee:** 

Y. Dr. **abd Alkhaleq Alaf**Y. Dr. **-Dr.Nabil Abu Ali**T. Dr. **-Dr.kamal Ghniem**Supervisor & Chairman
Internal Examiner
External Examiner

This study addressed the professional portrait in the poetry of the Islamic conquests in the era of the Rightly Guided Caliphs . it responds to those who claim such poetry is full of weakness , and it has no art photography or literary beauty

#### **Study Aims:**

This study aimed to present analytical models for the Islamic conquests through deep discussion and exploring its technical portraits of this poetry . discussion also takes place through poetry's sources , types , manifestations and visual function.

## **Research Methodology**: : Integrated approach was adopted in this study. **Conclusions**:

- "Bahar Alrajaz" (poetic system) has controlled these poems, and this leads to the aspect of this poetry.
- This poetry is characterize with rhetorical phenomena, sensory and motor visual and semantic.
- This poetry was Distinguish of being brief and concise and it, and avoids complexity, sprains and concavity.

#### **Recommendations:**

The author recommends the poetry of the Islamic Eastern to be studied and discussed in order to combine efforts for getting a Diwan(book of poems) that includes all poetry and poems recited in early era of Islam.

Through this Diwan, all such poetry can be studied, the author stressed also the poetry of early centuries to be studied and to include such poems in educational curriculum of all different stages. Such measures will instill confidence and pride in the hearts of our students.

researcher

#### الإهــــداء

إلى بسمة الأمل ، ومعنى الحياة ، إلى من كان حاؤما سر نجاحي ، وحنانما بلسو جراحي ، إلى أغلى الأحبة أمي الحنون ..

إلى من كله الله بالوقار ، إلى من علمنى العطاء بحون انتظار ، إلى من أحمل اسمه بكل افتدار ، إلى من زرع وانتظر القطاف بعد طول انتظار ، إلى أبى الغالى ..

إلى من ساندني وآزرني في حربي ، إلى زوجتي الحابرة .. إلى البراء وآيات بكلماتهما البريئة ، وحركاتهما المشاغبة .. إلى أخيى معمد ، وأحتى نور ، والأمل والأحرة ..

إلى إخوان كانوا معنا ، حرصنا على السماحة سويا ، فأحرزوا الشماحة الأسمى ، كتبنا شماحتنا بالحبر ، وكتبوا شماحتم بالحو ، ونحسبما في سبيل الله ، وعلى رأسمو أختي الشميحتين ، سحر وخولة ..

أمدي مذا البدي ...

#### شكـــر وتقديــر

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمنقين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه أجمعين .

وانطلاقا من قوله تعالى "رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي والدي وان أعمل صالحا ترضاه "، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس "، أتوجه بشكري الكبير لأستاذي الأستاذ الدكتور عبد الخالق العف ، لما شملني به من توجه ونصح وعناية واهتمام ، ولم يبخل علي بشيء منها في يوم من الأيام، فكان مسخراً وقته لمتابعتي أثناء إعداد هذه الرسالة .

كما أتوجه بالشكر العظيم لجامعتي الغراء التي جادت علي وعلى طلاب العلم بالرعاية والاهتمام وأخص بالذكر القائمين على كلية الدراسات العليا ، والمكتبة المركزية ، وأعضاء الهيئة التدريسية بقسم اللغة العربية بالجامعة .

كما أوجه شكري وتقديري وامتناني لأساتذتنا الكرام أعضاء لجنة المناقشة: الأستاذ الدكتور نبيل أبو علي ، والدكتور كمال غنيم ، لما قدما من جهد في مراجعة الرسالة وتقديم النصائح والإرشادات من أجل تقوية هذه الرسالة.

وأتقدم بالشكر الجزيل كذلك لكل من ساعدني في إتمام هذه الرسالة على أكمل وجه، داعيا الله - جل وعلا - أن يوفقني وإياهم إلى كل خير ، وأسأله تعالى قبول هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ، وأن ينفع به الإسلام وأهله ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

#### المقدمة:

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على دربه واستن بسنته إلى يوم الدين.

لقد حظيت الفتوح الإسلامية باهتمام كبير من علماء المسلمين الأوائل ، فانبروا للتأريخ لها ، وذكر أيامها وأحداثها ، بل وتعددت الروايات لحوادثها ، وتسابق المتسابقون في تسجيل هذه الانتصارات ، فأضحت هذه الفترة من أعظم الفترات الزمنية التي مرت بها هذه الأمة ، لما فتح الله – سبحانه وتعالى – به عليها من فتوحات دانت خلالها الفرس والروم تحت نفوذ دولة الإسلام العظيم .

لقد كانت الأشعار إحدى أهم الوسائل بل وأكثرها شيوعاً في التاريخ لهذه الحقبة الزمنية ، فلا نكاد نجد مؤرخا يؤرخ للفتح الإسلامي إلا ونجده مستشهداً على صحة مرماه وسرده بأبيات شعرية جرت على لسان الفاتحين .

هذه الأبيات الشعرية المتناثرة هنا وهناك ، شكلت إرثا حضاريا وأدبيا كبيرا ، خلف لنا السلف ، فكان لزاما علينا دراسة هذا النوع من الأشعار دراسة متأنية تظهر من خلالها جماليات هذا الشعر ، وحسن رونقه ، خاصة في زمان اتهم فيه هذا الشعر بالقصور ، ووسمه عدد غير قليل من النقاد والأدباء بعصر ضحالة الشعر وقد جاءت هذه الرسالة للرد على أصحاب هذا الاتجاه من النقاد .

ومن هذا المنطلق راودتني فكرة الحديث عن هذا الشعر وجمعه ، غير أني وجدت من سبقني إلى هذا الجهد مقدرا قيمة هذه الأشعار وأهمية جمعها ، فقررت أن أستكمل هذا المشوار ، وأقوم بتكملته ، فتناولت موضوع الصورة الفنية في هذا الشعر عن طريق دراستها دراسة فنية موضوعية فكان هذا البحث الذي بعنوان (الصورة الفنية في شعر الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين) ، دفاعا عن هذا الشعر ، وحفاظا على الموروث الثمين الذي خلفه لنا إخواننا أصحاب الفتح الإسلامي بدمائهم وأشعارهم .

#### منهج البحث:

اعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج التكاملي في دراسته لمفردات البحث حيث اعتمد المنهج التاريخي في عرض الأحداث التاريخية ، والمعارك التي دارت في شتى بقاع الخلافة الإسلامية في الشرق والغرب التي تمت في عهد الخلفاء الراشدين .

كما كان هناك توظيف للمنهج الوصفي في عرض بعض الظواهر التي كانت ترافق الشعراء الفاتحون أثناء المعارك وخارجها .

وقد كان للمنهج التحليلي الموضوعي دور في استقصاء جماليات الصورة ، وألوانها وظواهرها التصويرية ، حيث كان لاستخدام هذا المنهج دور بارز في هذه الدراسة .

كما رصدت الدراسة مشاعر شعراء الفتح الإسلامي عبر قراءة ما يجول في خواطرهم ، وما تأثرت به نفسياتهم ، وولع به وجدانهم عبر المنهج النفسي . الدراسات السابقة :

- 1. رسالة ماجستير بعنوان (شعر الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر جمع ودراسة ) للباحثة ابتسام صايمة ، وقد أشرف عليها الدكتور / يوسف الكحلوت ، حيث اهتمت الباحثة في هذه الرسالة بجمع الأشعار التي قيلت في الفتوحات الإسلامية في بلاد الشام ، مع إجرائها لدراسة فنية موضوعية لها ، أما هذا البحث فإنه يركز على دراسة شعر الفتح الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين مع إجراء دراسة فنية لهذا الشعر لاستخلاص جمال الصورة فيه .
- ٧. رسالة ماجستير بعنوان (شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام) للباحث الدكتور النعمان عبد المتعال القاضي ، وقد أشرف على هذه الرسالة د. شوقي ضيف ، وهذه الرسالة مطبوعة ، وقد اهتم فيها الباحث بدراسة أشعار الفتوح الإسلامية في العراق وفارس وخراسان وما تلاها من بلاد ، دراسة تجميعية بشيء من التحليل الفني، لهذا السبب حاولت إكمال هذا الجهد العظيم الذي ابتدأه أستاذنا الدكتور النعمان القاضي ، مكثفا الجهد حول الصورة الفنية على أشعار الفتح في مختلف بقاع الخلافة الإسلامية في حينه .
- ٣. رسالة ماجستير بعنوان ( دلالة الألوان في شعر الفتوح الإسلامية في عصر صدر الإسلام ) للباحثة / أماني البيك ، وقد أشرف على هذه الرسالة أ.د نبيل خالد أبوعلي ، حيث تناولت هذه الدراسة دلالة الألوان في هذا الشعر بهدف إظهار جمالياته ، وقامت الباحثة بدراسة دور الألوان في الكشف عن جوانب شخصية الشاعر ونظرته إلى الحياة ، أما هذه الدراسة فتتناول جماليات هذا الشعر من جانب دراسة الصورة الفنية عبر مصادرها ، وأنواعها ، وظواهرها التصويرية .

كما لا نغفل كثير من المؤلفات التي تحدثت عن الفتوحات الإسلامية ، وحول الصورة الفنية ، لكنها لم تختص بهذا الشعر ، ومن هنا تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها أول دراسة تعمل على دراسة الصورة الفنية لهذه الأشعار وإظهار وقوتها ، وجمال رونقها.

#### خطة البحث:

- تم تقسيم البحث على أربعة فصول وكانت على النحو التالى:
- مهاد نظري : وتناول فيه الباحث تمهيدا نقديا نظريا حول الصورة مستعيناً بجهود من سبق من العلماء والنقاد ، إضافة إلى تمهيد تاريخي حول الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين بسرد موجز .
- الفصل الأول: والذي كان تحت عنوان (مصادر الصورة الفنية في شعر الفتوحات الإسلامية) ، حيث تتاول هذا الفصل كون القرآن الكريم مصدرا من مصادر هذا الشعر في المبحث الأول من الفصل ، والتراث الشعري الذي تأثر به الفاتحون في المبحث الثاني من هذا الفصل ، أما المبحث الثالث فقد تتاول فيه الباحث البيئة بما تحتويه من طبيعة حية وصامتة ، والتي كانت من أهم المصادر لهذا الشعر.
- الفصل الثاني: وتناول فيه الباحث (أنواع الصورة الفنية في شعر الفتوحات الإسلامية) ،وقد قسم الباحث هذه الأنواع إلى قسمين تناولهما بالدراسة عبر مبحثين هما: الصورة البيانية حيث درس من خلالها التشبيهات والاستعارات والكنايات والمحسنات البديعية في هذا الشعر، والصورة الرمزية التي لوحظ تواجدها واتساع دلالتها في هذه الأشعار.
- الفصل الثالث: وكان هذا الفصل بعنوان ( ظواهر تصويرية في شعر الفتوحات الإسلامية ) ، ويتكون هذا الفصل من ثلاثة مباحث تتاول الأول منها الصورة الحسية ، وتتاول المبحث الثاني دلالة الألوان في هذه الأشعار ، بينما تناول المبحث الثالث الحركة في الصورة الشعرية في شعر الفتوحات الإسلامية .
- الفصل الرابع: وقد تعرض من خلاله الباحث لوظيفة شعر الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين والتي تتمثل في نقل التجربة الشعورية الخاصة بالشاعر إلى المتلقي هذا في المبحث الأول ، أما المبحث الثاني فقد عرض الباحث فيه سمات جمالية ميزت شعر الفتوح عن غيره من الأشعار تمثلت في القصر والعفوية والأثر الإسلامي في صياغة هذا الشعر.
- وقد ختم الباحث هذا البحث بخاتمة بين فيها أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة .

#### الصعوبات:

أما عن الصعوبات التي واجهها الباحث خلال إعداده لهذا البحث ، فقد تمثلت في الآتي :

- ا. شح الكتب الموجودة في المكتبات التي تتناول شعر الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين مما اضطر الباحث للرجوع على بطون كتب التاريخ و الجغرافيا و الأدب و التراجم ، خاصة في التوثيق لأشعار فتوح الشام .
- عدم ضبط أشعار المشرق الإسلامي بالحركات ، مما اضطر الباحث للاجتهاد
   في معرفة المعنى لبعض الألفاظ ، وترجيع ما يريده الشاعر ورسم الحركات
   بناء على ذلك .
- تعدد الرؤى عند النقاد حول مصطلح الصورة الفنية الناجمة عن تناولهم لهذا الموضوع من زوايا مختلفة ، حيث قام الباحث بالتمهيد لهذا المفهوم في هذه الدراسة .

#### التوصيات:

#### وقد خرج الباحث بالتوصيات التالية:

- 1. يعتبر شعر الفتوحات الإسلامية وثيقة مهمة لتاريخ الأمة ، ومن هذا المنطلق يدعو الباحث إلى تتاول شعر المشرق الإسلامي بالجمع والدراسة والاهتمام ، وذلك من باب توحيد الجهود من أجل الخروج بديوان جامع لأشعار الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام ، يتم دراسة هذه الأشعار من خلاله .
- ٢. كما يوصي الباحث بدراسة أشعار الفتوح الإسلامية عبر القرون المختلفة ، كي يتجمع لنا ميراثا كاملا خلفه لنا آباؤنا الفاتحون ، فتكون لنا نورا ونبراسا نهتدي به ، في خطوة لجمع تاريخ هذه الأمة المشرف عبر ذكر أشعار انتصار اتها و أمجادها .
- ٣. كما يوصي الباحث الأخوة القائمين على العملية التعليمية بإدراج هذه الأشعار في المناهج الدراسية على اختلاف مراحلها ، لغرس وازع الثقة والفخر في قلوب أبنائنا من الطلبة .

وفي الختام أسال الله تعالى حسن القبول وخير الجزاء ، والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون .

الباحث

## مهــاد نظــري

- حول الصورة الفنية
- حول الفتوحات الإسلامية في عمد الخلفاء الراشدين

#### مهاد نظري

#### أ . حول الصورة الفنية :

إن مفهوم الصورة الفنية مفهوم نقدي أدركه الشعراء العرب على مختلف عصورهم فقاسوا جمال أشعارهم من خلال نظرتهم إلى الصورة الأدبية والفنية .

وقد اتفق العلماء على أن الصورة الفنية هي جوهر الشعر وأداته ، وبدراستها يــتمكن الأديب الناقد من النفوذ إلى أغوار البنية الشعرية فيتذوق جمال كلماته وألفاظها بــل ويعــيش ضمن تجربة الشاعر دون ملل أو حيرة .

وقد أصبح مصطلح الصورة الفنية يتردد كثيرا في كتابات الدارسين والنقاد ، بحيث أصبح من الممكن القول بأنه لا يوجد باحث يتصدى لدرس الشعر ونقده وتمييز جيده من رديئه، والمقارنة بين شاعر وآخر ، دون أن تكون الصورة الشعرية ذروة عمله وسنامه ، وجوهر بحثه ولبابه ، فهو الأساس الذي يعتمد عليه في تقييم موهبة الشاعر ، والكشف عن أصالته ، وسبر أغواره الشعورية (١)

وقد تغيرت النظرة إلى الصورة الفنية باختلاف الفكر الإنساني الذي يحيط بالناقد " وعلى حسب النظرة إلى الصورة في علاقتها بالشيء من جهة ، وبالفكر من جهة أخرى ، تتوعت النظرة إليها في الفلسفات والمذاهب الأدبية الكبرى مما كان له أثر كبير في نهضة الشعر أو ركود روحه في هذه المذاهب " ( ) ).

ربما يكون هذا السبب الحقيقي وراء اختلاف النقاد في تحديد تعريف موحد خاص بالصورة " فلا زال مصطلح الصورة الفنية من أكثر المصطلحات غموضاً في مجال النقد الأدبي الحديث ، ويرجع السبب في هذا إلى اختلاف مواقف المذاهب الأدبية ، واختلاف نظرتها وتفسيرها لمصطلح الصورة " (")

فقد لقيت الصورة من حيث هي وليدة الخيال الشعري لدى الشاعر نفوراً من قبل الكلاسيكيين الذين دعوا إلى الإسناد والركون إلى عالم الحقيقة يقول بوالو: " لا شيء أجمل من الحقيقة ، وهي وحدها أصل لأن تحب ، ويجب أن تسيطر في كل شيء ، حتى في الخرافات ، حيث لا يقصد بما في الخيال من براعة إلى جلاء الحقيقة أمام العيون ، فيجب أن

<sup>&#</sup>x27; - انظر : عبد الفتاح محمد عثمان : الصورة الفنية في شعر شوقي الغنائي - أنواعها ومصادرها وسماتها ، مجلة فصول ، المجلد الثالث ، العدد الأول ، عام ١٩٨٢ م ، ص١ .

 $<sup>^{7}</sup>$  - محمد غنيمي هلال : در اسات ونماذج من مذاهب الشعر ونقده ، ط $^{1}$  ، (القاهرة ، دار النهضة ، د.ت )، ص $^{7}$  .

 $<sup>^{7}</sup>$  – الصورة الفنية ، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، العدد  $^{8}$  ، محرم ،  $^{8}$  ،  $^{9}$  ،  $^{9}$  .

تمر كل الصور والعبارات في مصفاة العقل، ، حتى لا تفاجئ الجمهور ، ولا تمس ما استقر لديه " (')

وقد أحدث الإيمان بقدرة العقل وإهمال قيمة الخيال ، ردة فعل عنيفة جداً عند الرومانتيكيين ، فأصبحت لغة الخيال والصور عندهم تفضل في الشعر لغة العقل ، وأضحى الشاعر حياً مع الصور لا مكتشفاً للحقائق ، ومن ثم ركزوا على تحديد مفهوم الصورة من حيث وحدتها العضوية ، وعلاقتها بالإنسان في الكشف عن خلجاته الشعورية ، وحقائقه النفسية ، ورصد عالمه الداخلي . (١)

هذا التركيز الرومانتيكي على عالم الذات ، والمغالاة في قدرة الخيال والولع في الصور المجنحة ، أدى إلى ظهور البرناسيين الذين نظروا إلى الصورة على أساس أنها لوحات وصفية يسجلها الشاعر للمنظر الطبيعي باعتبارها شاهدا على ما يراه فلا يتخذ من المنظر على أساس الفلسفة ، ولا يجعل مننه رموزا لحالات نفسية تخص عالمه هو (٦).

أما الرمزيون فقد نظروا إلى النص على أساس تراسل الحواس وإلغاء الحواجز بين الماديات والمحسوسات وبين المعنويات المجردة عن طريق عنصري التشخيص والتجسيد .

فهم يرون أن الانفعالات التي تصدرها الحواس ، قد تتشابه من حيث وقعها النفسي ، فقد يترك اللون أثراً شبيها بذلك الذي يتركه اللون أو تخلفه الرائحة ، ومن ثم يصبح طبيعياً أن تتبادل المحسوسات فتوصف معطيات حاسة بأوصاف حاسة أخرى . ( أ )

لقد عني النقاد القدماء والمحدثون بالصورة الفنية عناية كبيرة وفائقة ، كما قدم الباحث فيما سبق ، فالأدب عامة والشعر خاصة لا يلائمه إلا التصوير البياني " أي التعبير عن طريق الصورة ... ولقد درس علماء البلاغة العرب القدماء أساليب البيان والتصوير دراسات طويلة ومفصلة " (° )فهذا الجاحظ يقول " إنما الشعر صناعة ، وضرب من النسج ، وجنس من التصوير "( ' )فهو هنا يشير إلى أن الشعر خيال مصنوع يلمع ويبرق إذا ما كان التصوير فيه جيداً مقبولاً .

وهذا ما ذهب إليه العتابي حينما قال " الألفاظ أجساد ، والمعاني أرواح ، وإنما نراها بعيون القلوب ، فإذا قدمت منها مؤخرا أو أخرت منها مقدما أفسدت الصورة ، وغيرت

ا - محمد غنيمي هلال : دراسات ونماذج من مذاهب الشعر ونقده ، ص ٦٥ .

 $<sup>^{1}</sup>$  - انظر : عبد الفتاح عثمان : الصورة الفنية في شعر شوقي الغنائي ، ص $^{1}$  -

 <sup>&</sup>quot; - انظر :المرجع السابق ، ص٢ .

أ - انظر: المرجع السابق ، ص ٢ .

<sup>° -</sup> محمد مندور : الأدب وفنونه، (القاهرة ، دار نهضة مصر، ۱۹۷۶م) ، ص۳۹-۶.

<sup>-</sup> الجاحظ: الحيوان ، ( القاهرة ، مطبعة الحلبي ، د.ت ) ، ج٣ ، ص١٣١ .

المعنى ، كما لو حول رأس إلى موضع يد ، أو يد على موضع رجل ، لتحولت الخلقة ، وتغيرت الحلية " (') وهو يلمح إلى ما للصورة من أهمية ووزن في الشعر ، ففساد أي معنى في الصورة يؤدي إلى فساد كبير في القصيدة وهذا هو ظاهر كلامه ومبتغاه .

وقد ذهب شيخ البلاغة العربية الإمام عبد القاهر الجرجاني إلى أن "سبيل الكلام هو سبيل التصوير والصياغة " $\binom{1}{2}$ .

ويفصل ذلك بقوله "الصورة المعمولة فيها كلما كانت أجزاؤها أشد اختلافاً في الشكل والهيئة ثم كان التلاؤم بينهما مع ذلك أتم والائتلاف أبين ، كان شانها أعجب والحذق لمصورها أوجب "(")حيث يرى أن تلاؤم الصور وتماسك أجزائها وتناسبها مع تصويراتها يجعلها أكثر جمالاً وبهاء بل إن هذه الصور من شأنها أن تجعل مصورها في مصاف الأدباء وواجهتهم ، ويؤكد الإمام عبد القاهر الجرجاني نظرته على الصورة فيقول "الصورة إنما هي تمثيل وقياس لما نعلمه في عقولنا على الذي نراه بأبصارنا ، فلما رأينا البينونة في آحد الأجناس تكون من جهة الصورة ، بخصوصية تكون في صورة هذا ولا تكون في صورة ذلك الأجناس تكون من جهة الصورة ، بخصوصية تكون في عقولنا وفرقاً ، عبنا عن ذلك الفرق في تلك البينونة بأن قلنا للمعنى في هذا صورة غير صورته في ذلك "(أ) فدور الصورة دور كبير عند الجرجاني لما له من فاعلية في الحكم على العمل الأدبي بالحسن أو الرداءة .

وهذا ما جعل علماء العربية الأوائل يعتبرون أن البلاغة كامنة في روعة التصوير فهي عندهم " إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ " (°) فهي ملائمة الألفاظ للمعانى مع مراعاة فهم السامعين .

<sup>&#</sup>x27; - العسكري : الصناعتين ، تحقيق . مغيد قمحية ، ط٢ ، (بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١٤٠٢هـ )، ص ١٧٩ .

عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز ، تحقيق . محمد محمود شاعر ، (القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ١٩٨٤ م) ، ص ٣٨٩ .

عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة ، تحقيق. محمد رشيد رضا ، (بيروت ، دار المعرفة ، ١٩٩٨م)، ص١٢٧ .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - الجرجاني : الوساطة بين المتنبي وخصومه ، تحقيق . محمد أبو الفضل إبـــراهيم و علـــي البجـــاوي ، (القاهرة ، مطبعة عيسى الحلبي ، د.ت ) ، ص ٢٧٤ .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  – الرماني : النكت في إعجاز القرآن ، تحقيق . محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام ، ط ، ، ، و القاهرة ، دار المعارف ، د.ت )، ص  $^{\circ}$  .

وقد عد الرماني الصورة من أهم الأغراض التي يقوم عليها الشعر فيقول " أكثر ما تجري عليه أغراض الشعر خمسة: النسيب، والمدح، والهجاء، والفخر، والوصف، ويدخل التشبيه والاستعارة في باب الوصف " (')، وتبعه القرطاجني فقال كلاما حول هذا الموضوع مفاده أن " محصول الأقاويل الشعرية تصوير الأشياء الحاصلة في الوجود وتمثيلها في الأذهان " (').

بل ذهب القدماء إلى أبعد من ذلك حيث استعملوا المحسوس بمعنى الصورة، كما هو معروف عند ابن الأثير الذي يستعمل الصورة بمعنى المحسوس، جاعلاً طرف التشبيه إما صورة وإما معنى (٢).

وقد اعتبر قدامة بن جعفر الصورة بمثابة الشكل والإطار الخارجي للشعر بقوله " إذا كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة ، والشعر فيها كالصورة "  $\binom{1}{2}$  وبها جعل قدامة الشعر صورة للمعاني ، والمعاني مادة الشعر ، وإبداع لشاعر يتجلى في اللفظ والشكل .

ومن هنا يمكننا القول بأن التيار العام في النقد العربي القديم لا يفصل الصورة الفنية من دراسته للأدب والشعر العربي في حينه ، كما أقر هذا التيار باختلاف الصورة السعرية من شاعر لآخر (°) .

غير أن هذا التيار " يكاد يحصر المدلول اللفظي للصورة في الجانب اللفظي المحسوس من الكلام ، واللفظ الذي يقابل المعنى ، و لا يدل هذا على عدم وجود الصورة في النقد العربي القديم ، فقد درست بعمق ، ولكنها لم تكن تعرف بغير التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية ، وذلك نظر القوة التيار البلاغي آنذاك ، وعدم تميز النقد عن البلاغة تميز أتاماً " (١) .

ا - ابن رشيق : العمدة ، تحقيق . محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط٥ ، (سوريا ، دار الجيل ، ١٩٨١) ج١ ، ص١٢٠ .

 <sup>-</sup> حازم القرطاجني : منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق . محمد الحبيب بن الخوجة ، (تونس ، دار الكتب الشرقية ، ١٩٦٦م ) ص ١٢٠ .

تا انظر: ابن الأثير: المثل السائر، تحقيق. احمد الحوفي وبدوي طبائة ، ط۲، ( الرياض، دار الرفاعي، ١٣٦هـ)، ص١٣٦.

أ - قدامة بن جعفر : نقد الشعر ، تحقيق . كمال الدين مصطفى ، ( الناصرة ، مطبعة الـسعادة ،١٩٣٦م )، ص٨ .

<sup>° –</sup> انظر : إحسان عباس : فن الشعر ، ط٣ ، (بيروت ، دار الثقافة ، ١٩٥٥م ) ، ص٢٣٠ .

 $<sup>^{7}</sup>$  – إبراهيم الغنيم : الصورة الفنية في الشعر العربي ، ط١ ، ( القاهرة ، الشركة العربية للنشر والتوزيع ، 19٤٦ م) ص١٩٤ .

وبهذا يكون الباحث قد عرض لجانب مهم بين من خلاله نظرة النقاد القدامى لمفهوم الصورة الفنية والتي خلص من خلالها إلى أن مفهوم الصورة عندهم متعلق بالمجاز، فكل تشبيه أو استعارة أو كناية أو مجاز خرج عن معناه الأصلي إلى معنى آخر غيره كان يعده أهل النقد من القدماء صورة.

اتجه النقاد المحدثون إلى دراسة الأدب بحسبانه إنتاجاً وجدانياً يـرتبط بالأحاسـيس والمشاعر ، وليس إنتاجاً فكرياً مجرداً ، ومن ثم اتجهت الأنظار إلى دراسـة الأدب دراسـة دقيقة تعتد على التأمل والذوق ، ونظر إلى العمل الأدبي ككل متحد تسري في أجزائه حيـاة واحدة ، ومن ثم أضحت الصور التي تنقل الفكر والعاطفة من خلال العمل الفني أكثر ما تتجه إليه أنظار النقاد المحدثين ، لا سيما العرب منهم على الرغم من اختلافهم وعدم اتفاقهم علـي تعريف موحد للصورة الفنية ، فمن العلماء من ربط تعريف الصورة بالوجدان كالدكتور . عز الدين إسماعيل الذي يقول " الصورة تركيبية وجدانية تتتمي في جوهرها إلى عالم الوقع " (') .

ومنهم من ربط مفهومها بشكلها كالدكتور علي البطل الذي يقول " الصورة تشكيل لغوي يكونها خيال الفنان من معطيات متعددة يقف العالم المحسوس في مقدمتها " $\binom{1}{2}$ .

ومنهم من عدها تشكيلاً عقلياً يقول الرباعي " إن الصورة في المفهوم الفني أية هيئة تثيرها الكلمات الشعرية بالذهن ، شريطة أن تكون الهيئة معبرة وموحية في آن واحد ، ولكن هذا المفهوم العام للصورة ، أما المجال التفصيلي له فيجعل الصورة تركيبية عقلية " (").

وأمام هذا نجد أنفسنا أمام عدة آراء ونظرات للصورة الفنية ، أما من حيث التعريف فالصورة "هي نقل تجربة حسية أو حالة عاطفية من الشاعر إلى المتلقي في شكل فني تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ، ليعبر به عن جانب من جوانب التجربة الشعورية الكاملة في القصيدة "(أ)فهي تعني نقل التجربة الحسية أو الشعورية التي يمر بها الشاعر للمتلقي بشيء من الإبداع ونظم في الكلام ، فهي " تنبثق من إحساس عميق وشعور مكثف يحاول أن يتجسد في رموز لغوية ذات نسق خاص ، وهو تلقائيا خروج على النسق المعجمي في الدلالة ، والنسق الوظيفي في التراكيب " (°) .

<sup>&#</sup>x27; - عز الدين إسماعيل : الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية ، ط٣ ، (بيروت ، دار العودة ، ١٩٨١ م )، ص١٢٧ .

<sup>· -</sup> على البطل: الصورة في الشعر العربي ، ، ط٣ ، (بيرت ، دار الأندلس ، ١٩٨٣م)، ص٣٠.

<sup>&</sup>quot; - الرباعي : الصورة في النقد الأوروبي ، مجلة المعرفة ، العدد ٤٦٤ ، ١٩٧٩م ، ص٤٢.

<sup>· -</sup> محمد على هدية : الصورة في شعر الديوانيين ، (مصر ، المطبعة الفنية ، ١٩٨٤ ) ، ص ١٩٣٠.

<sup>° -</sup> محمد حسن عبد الله . الصورة والبناء الشعري ، ( القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٨١ م ) ، ص٢٨ .

فهي خروج للكلام عن مقتضى الظاهر ، فلا يظهر جمال التعبير إلا بمجاوزة اللفظ المذكور في البيت الشعري أو العمل الأدبي لمعناه الحقيقي إلى معنى مجازي آخر ، لوجه من أوجه التشابه بين المعنيين حسب ما تحدده الصورة التي قام بنسجها الأديب ، فالصورة "كلام مشحون شحناً قوياً يتألف عادة من عناصر محسوسة (خطوط ، ألوان ، حركة ، ظلل) تحمل في تضاعيفها فكرة وعاطفة " (') ومعنى ذلك أنها توحي بأكثر من المعنى الظاهر وأكثر من انعكاس للواقع الخارجي بحيث تكون في مجموعه كلاً منسجماً فهذه " العبارات المؤتلفة تؤدي صورة موحية إذا اعتمدت أشكالاً جديدة مرنة ، يمكنها أن تستوعب كل التعابير الشعرية بغير ارتباط بقوالب تعبيرية جامدة تحد من حيويتها " (')وهذا الجمود يكمن في عدم التنوع في استخدام الصور ولتشبيهات والألفاظ التي تضفي حسناً على القصيدة وقربا لفهم المعنى المراد من قبل السامع والمتلقى .

وبذلك تصبح الصورة "بوتقة تنصهر فيها الرؤى والأفكار والمدركات الحسية فتشكل صوراً متتابعة يكون الشعور هو الناظم بينها "(") فهي تشكيل جمالي تستحضر به لغة الإبداع الهيئة الحسية أو الشعرية للأجسام أو المعاني بصياغة جديدة ، تمليها قدرة الشاعر وتجربته وفق تعادلية فنية بين طرفي الحقيقة والمجاز دون أن يستبد طرف بالآخر (أ) .

وتأتي لغة الإبداع هذه من خلال تجارب الشاعر أو الأديب الاجتماعية والمادية والسياسية وشتى مجالات الحياة الإنسانية ، ولهذا فقد اعتمد الشعراء والأدباء قديما وحديثا على "معطيات الطبيعة الحية والساكنة والبيئة المحلية في بناء صورهم الشعرية كما أبدعوا في وصف المعركة وتقريبها للأذهان من خلال دمج هذه المعطيات الحسية بالتجربة الخاصة لكل شاعر ، على إنتاج إبداع خاص به يختلف من شاعر الآخر وفق تجربته الخاصة " (°) .

ومن هنا أضحت الصورة الفنية وسيلة حتمية لإدراك نوع مميز من الحقائق ، تعجز اللغة العادية عن إدراكه أو توصيله ، وتصبح المتعة التي تمنحها الصورة للمبدع قرينة

<sup>&#</sup>x27; - روز غريب: تمهيد في النقد الحديث ، (بيروت ، دار المكشوف ، ١٩٧١م )، ص١٩٣٠.

ابتسام صايمة: شعر الفتح الإسلامي في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر – جمع ودراسة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، ( غزة ، الجامعة الإسلامية ، ٢٠٠٧ م ) ، ص١٧٧ .

 $<sup>^{7}</sup>$  – نعيم اليافي : مقدمة لدراسة الصورة الفنية ، ( دمشق ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، 19۸۲ م ) ، - 80- 81 .

<sup>· -</sup> انظر : عبد الإله الصائغ ، الصورة الفنية في شعر الأعشى ، ص ١٠١ .

<sup>° -</sup> ابتسام صايمة : شعر الفتح الإسلامي في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر - جمع ودراسة ، ص ١٨٠ .

الكشف والتعرف على جوانب حقبة من التجربة الإنسانية (أ) ، فالصورة الفنية بطبيعتها تتخذ مطية لسوق الأفكار وتوصيلها إلى المتلقي والدارس (أ) ، فهي "تركيبية لغوية تقوم أساساً على تنسيق فني حي لوسائل التصوير وأدواته تلك التي يختارها الشاعر ليبث من خلالها مشاعره وعواطفه وانفعالاته ، لعلها تكشف حقيقة ما يريده من معان " (آ) .

هذه التعريفات والنظرات السابقة على الرغم من اختلافها إلا أنها اتفقت على أن الصورة تجربة انتقلت للمتلقي بصورة إبداعية ، وما كان هذا الاختلاف في النظرة إلى الصورة الفنية إلا لكون مصطلح الصورة الفنية له حس جمالي انطباعي أكثر من غيره من المصطلحات، فأخذ كل ناقد تعريفه بناء على ذوقه الخاص وفكره ، وهذا ما ذهب إليه عبد الإله الصائغ حيث يقول " فإن الذي وجدناه كان مزاجاً من الاجتهادات المتأثرة بثقافة الدارس ورؤيته لطبيعة الشعر ووظيفته فضلاً عن موقفه من التراث والمعاصرة ، ولم أجد التعريف الجامع للصورة الفنية في كافة المراجع التي عرضت لها " (<sup>3</sup>)

ومن الجدير ذكره ذلك التعريف الذي حاول فيه الدكتور عبد القادر القط أن يجمع فيه جميع الأشكال التصويرية الفنية فيقول " إن الصورة الفنية في الشعر هي الشكل الفن الندي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمه الشاعر في سياق بياني خالص ، ليعبر به عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة ، مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتراكيب والإيقاع والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس ، وغيرها من وسائل التعبير الفني " (°) ، غير أن هذا التعريف اقتصر على وسائل التعبير الفني البيانية البلاغية مغفلاً بعض الجوانب اللغوية والموسيقية التي لها دور فعال في التصوير الفني .

<sup>&#</sup>x27; - انظر : خالد الزواوي : الصورة الشعرية عند النابغة الذبياني ، ط١ ، (مصر ، الشركة المصرية العالمية للنشر جولدمان ، ١٩٩٢م )ص١٠١ .

أ انظر: الولي محمد، الصورة الشعرية في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب، ط١، (بيروت، المركز الثقافي العربي، ١٩٩٠م)، ص٢٦٠.

 $<sup>^{7}</sup>$  – عبد الله التطاوي : الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد ، ( القاهرة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  $^{7}$  – 1997 م )،  $^{7}$  .

<sup>· -</sup> عبد الإله الصائغ: الصورة الفنية معيارا نقديا ، ( بغداد ، وزارة الثقافة ، ١٩٨٧ م )، ص٥٨.

<sup>° –</sup> عبد القادر القط: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، ( القاهرة ، مكتبة الـشباب ، ، م ١٩٨٦ م ) ، ص ٤٢ .

ومن خلال ما سبق يرى الباحث أن الصورة الفنية هي ما هي إلا تستكيل لغوي جمالي ينقل الأديب من خلاله تجربته الحسية أو حالته العاطفية بشيء من الإبداع ، وفق نسق خاص يتميز به عن غيره من الأدباء مستخدما فيه جميع الوسائل المحسوسة ليعكس صورة الواقع الخارجي ، فتنصهر من خلالها الرؤى والأفكار والمدركات الحسية فتخرج للمتلقي على أحسن صورة .

#### ب - حول الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين

لا يقتصر مفهوم الفتح على الانتصار العسكري فقط ، بل هو انتصار في كل الميادين العسكرية والأدبية والأخلاقية ، والتي سببت مجتمعة دخول الأقوام في البلاد المفتوحة عسكريا في دين الله تعالى بقناعة ورضا مما سبب انتصار عقيدة التوحيد على عقيدة الشرك في تلك البلدان (').

لا ريب أن البلاد التي قلت فيها الحروب الإسلامية هي البلاد التي يقيم فيها أكثر مسلمي العالم وهي بلاد اندونيسيا والهند والصين وسواحل قارة أفريقيا وما يليها من سهول الصحاري الواسعة ، ولم يقع فيها من الحروب بين المسلمين وأبناء تلك البلاد إلا القليل الذي لا يجدي في تحويل الآلاف عن دينهم بل الملايين(٢) .

إن الفتوح الإسلامية بمفهومها الشامل تعني ما قام به المسلمون من جهاد وفتح للبلدان وتبليغ لدعوة الله ودين الإسلام ، إلى خلق الله ، وتحطيم قوى الشر التي كانت تمنع المسلمين والناس من عبادة الله سبحانه وتعالى في البلاد المختلفة ، وتشمل الأحداث العسكرية وما صاحبها من دعوة ابتداء من أيام النبي – صلى الله عليه وسلم – مرورا بانطلاقتها الكبرى أيام أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – ومن تلاه من الخلفاء الراشدين ، بما فيها من حركات جهادية معاكسة استهدفت رد الأعداء والمحافظة على ما تم فتحه في العهود السابقة إن من الوسائل المهمة في تبليغ رسالة الإسلام بعد أن تقف الحواجز والسدود حائلاً بين المسلمين ومن لم تبلغهم دعوة الله ، وسيلة الجهاد في سبيل الله تعالى التي كانت الفتوحات الإسلامية ثمرة من ثمراته ، وكانت أهدافه واضحة في نفوس المسلمين غاية الوضوح (").

لقد أخذ الإيمان بمجامع قلوب المسلمين فجمع بينهم بما سبق من نظم روحية واجتماعية دفعت في أفئدتهم قوة معنوية عظيمة ، وحفزتهم للاندفاع إلى ما وراء تخومهم ، ومواجهة الفرس والروم في أعقار دورهما .

بهذه القوة اندفع العرب لقتال الفرس والروم ، لا حبا في الغزو ، وتهافتاً على الدنيا والغنائم ، وإرضاء لهوى القتال الكامن في طباعهم ، إنما هو حب الجهاد في سبيل الله تعالى يدفعه الإيمان الصادق بالعقيدة السليمة وقوة الحق ، التي بثها فيهم الإسلام ، فحبب إليهم

<sup>&#</sup>x27; -انظر : د. عبد العزيز العمري : الفتوح الإسلامية عبر العصور ، ط٣ ، (المملكة العربية الـسعودية ، دار اشبيليا للنشر والتوزيع ، ١٤٢١هـ )، ص١٥ .

انظر: عباس محمود العقاد: موسوعة العقاد الإسلامية ،ط۱، (لبنان ، بيروت ، دار الكتاب العربي العربي)، المجلد ٥، ص٢٢٣.

 $<sup>^{7}</sup>$  - د. سليمان بن عبد الله السويكت ، سبي الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ، مجلة العصور، ( لندن ، دار المريخ للنشر ، ٢٠٠١م ) ، مجلد ١١ ، ص ٨ .

الاستشهاد في سبيل الله تعالى ، وفي سبيل الدعوة إلى الحق الذي أوحي إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – ، فانطلقوا رغبة في الجنة وحرصاً عليها ، وباستهانة في الحياة الدنيا فما هي إلا متاع الغرور ، فعاشت نفوسهم في جنان تحت ظلال السيوف ، وحامت أرواحهم نحو آخرة هي خير وأبقى ، وعقدوا مع الله العزم والبيعة بأن باعوا لله أنفسهم وأرواحهم قال تعالى :" إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وبشر الصابرين " (') .

لقد بعث الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا – صلى الله عليه وسلم – إلى الناس كافة بدين الإسلام ، ووعده الله سبحانه وتعالى بنصر هذا الدين وإظهاره في العالمين قال تعالى : " هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون "( $^{\prime}$ ) ، ومن هذا المنطلق فإن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قد بذل جهده وسعى لتبليغ هذا الدين إلى الناس كافة ، دون إجبار لهم على الدخول فيه ، قال تعالى : " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي " ( $^{\prime}$ ) ، وقد حاولت قوى الشرك المختلفة أن تمنعه من تبليغ دعوته ، فهاجر فارا بدينه من مكة إلى المدينة المنورة ، بعد أن حاولت قريش ومن حولها قتله – صلى الله عليه وسلم – فأخذ يعد العدة للجهاد في سبيل الله ، وأسس الدولة الإسلامية الأولى ، وبدأ بمراسلة الملوك والأمراء ومنهم هرقل ملك الروم ، وكسرى أنوشروان ملك الفرس ، وهما أقوى دولتين في ذلك الوقت غير أنهما رفضا الإسلام وأصرا على الكفر والمعاندة .

وبعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - انشغل المسلمون بقيادة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في موجة أخرى من القتال والفتح ، كانت بدايتها مع المرتدين الذين تركوا الإسلام بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا ما انتهت الحرب مع المرتدين إذا بأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - يوجه الجيوش لقتال الفرس والروم أقوى دولتين في ذلك الزمان ، وكان هدف القتال هو تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى إلى شعوب الأرض قاطبة ، والتي كانت أنظمتها تحجب الناس عن الحق .

وقد كان الفاتحون يعرفون موقف الإسلام من الدعوة فكانوا يعرضون على أهل هذه البلاد الإسلام أو الجزية أو الحرب، وقد كانت الحرب آخر الخيارات أمام المسلمين لفتح السبيل أمام دعوة الإسلام لتعم الدنيا بأسرها، وهذا هو الهدف الرئيس من هذه الفتوحات.

<sup>· -</sup> سورة البقرة / ١٩٠.

۲ – سورة التوبة / ۳۳ .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - سورة البقرة / ٢٥٦ .

كما أن الجهاد والفتح كان يهدف إلى رفع الظلم عن المظلومين والمستضعفين ، الذين وقعوا تحت طائلة الظالمين والمستبدين المعتدين على الكرامة والإنسانية ، وكان هذا استجابة لأمر من الله سبحانه يقول فيه :" وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً ، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فسبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا " (') .

#### الفتوحات في عهد أبي بكر الصديق - رضى الله عنه .

حينما بويع أبو بكر الصديق -رضي الله عنه - بالخلافة كانت حالة الدولة الإسلامية مضطربة ، وخاصة بعد ظهور المتنبئين من العرب ، الذين ادعوا النبوة كذباً وزوراً وبهتاناً بعد موت النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - ، فوجد أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - نفسه أمام فتنة عظيمة قد أصابت الناس في دينهم ، فوقف موقف الرجال الأطهار ، أمام من ارتد عن دينه من العرب ، فجهز الجيوش لقتالهم وإخضاعهم ، لحكم الله - سبحانه وتعالى - بعد أن تبعوا خطوات الشيطان .

وقد انشغل أبو بكر الصديق -رضي الله عنه - في قتال المرتدين حقبة من الزمان ، وقد كان النصر والتمكين فيها حليفا له بحمد الله تعالى .

وبعد القضاء على المرتدين اتجهت الجيوش الإسلامية إلى الحدود الفارسية فاتجه المثني بن حارثة الشيباني-رضي الله عنه - على رأس ثمانية آلاف مقاتل إلى الحدود الفارسية ، وقام بالاحتكاك مع الروم وشن الغارات ، ولما أتم خالد بن الوليد-رضي الله عنه - حربه في اليمامة مع مسيلمة الكذاب ، وبعد أن أظهره الله عليه توجه بجيشه إلى العراق استجابة لأو امر الخليفة، والذي كان قوامه عشرة آلاف مقاتل ، ولما وصل خالد بن الوليد - رضي الله عنه - إلى العراق قام بتوحيد الجيوش الإسلامية وقسمها إلى ثلاثة أقسام : كانت قيادة القسم الأول للمثنى ، وقيادة القسم الثاني لعدي بن حاتم ، وقيادة القسم المتبقي لخالد بن الوليد (١) ، وقد انتهى الأمر بين المسلمين والقوات الفارسية إلى عدة وقائع كان النصر فيها حليفا للمسلمين

ووفي الجهة المقابلة ولما استقر الأمر لأبي بكر -رضي الله عنه - شاور الـصحابة في غزو الشام ، فأشاروا بالإيجاب ، وعقدت راية الجهاد في المدينة المنورة لغزو الـشام ،

 $^{7}$  – انظر : مصطفى أبو ضيف أحمد : دراسات في تاريخ العرب منذ ما قبل ظهور الإسلام إلى ظهور الأمويين ، ( الإسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، ١٩٨٢م )، ص١٦٨ .

<sup>&#</sup>x27; - سورة النساء / ٧٥-٧٦ .

فلبى المسلمون النداء ، لكن لما نظر أبو بكر الصديق -رضي الله عنه - في عدد وعدة الجنود استقلها ، وبعث مستنفراً أهل اليمن ، فأتاه أهل اليمن بقبائلهم تترى (') ، ومن هنا يظهر أن من شارك في فتح الشام هم المهاجرون والأنصار وقبائل اليمن ممن أسلم وجهه شه تعالى .

وقد قام أبو بكر الصديق-رضي الله عنه - بتوزيع الجنود فجعلهم في أربعة جيوش ، وجعل على رأس كل جيش أميراً على النحو التالى :

- أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ووجهه إلى حمص .
  - يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه ووجهه إلى دمشق .
  - عمرو بن العاص رضي الله عنه ووجهه إلى فلسطين.
  - شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه ووجهه إلى الأردن .

وقد توجه كل قائد من أولئك القواد إلى الوجهة التي حددها أبو بكر الصديق – رضي الله عنه – وقد أعد الروم جيشاً كثيفاً لمواجهة المسلمين ، وقسموه أرباعاً كل ربع يواجه جيشاً من جيوش المسلمين ، فلما رأى المسلمون ذلك راسلوا أبو بكر الصديق ، وصدر الأمر بتجميع الجيوش الإسلامية تحت قيادة أبو عبيدة بن الجراح –رضي الله عنه – وفي نفس الوقت قام بمراسلة خالد بن الوليد، للخروج بنصف الجيش ونجدة إخوانه في الشام وجاء في الكتاب :" وإني قد وليتك على جيوش المسلمين ، وأمرتك بقتال الروم ،... وقد جعلتك الأمير على أبي عبيدة ومن معه " (١) ، فقام خالد بن الوليد بتلبية ما جاء في كتاب الصديق له واجتاز الطريق الوعر الصعب السريع ، ووصل إلى بلاد الشام ملتقياً بجيوش المسلمين (١) ، وقد خاض خالد بن الوليد معارك طاحنة مع الروم كانت تنتهي بالتمكين للمسلمين حتى وفاة الخليفة الأول – أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

#### الفتوح الإسلامية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه:

تابعت الجيوش الإسلامية انطلاقتها في الفتوح الإسلامية بعد موت الصديق – رضي الله عنه – مويا الله عنه – ، وكان مسدداً غاية التسديد مثل سلفه في المتابعة الدقيقة لمسيرة الفتوح أو لا بأول وتزويدها بما تحتاج من توصيات وتوجيهات ، وكانت الفتوح كما هو معلوم تسير في وقت واحد في اتجاهين مختلفين

<sup>&#</sup>x27; – انظر : ابن أعثم : الفتوح، ط١ ، (بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١٩٨٦ م )، ج١ ، ص٨٣ – ٨٧ .

<sup>&#</sup>x27; – الواقدي : فتوح الشام ، (بيروت ، دار الجيل ، د.ت )، ج١ ، ص٤ .

هما العراق والشام حيث خضعت أغلب المناطق في هاتين المنطقت بن الكبيرتين للخلافة الإسلامية بعد الانتصارات التي حققها قادة المسلمين فيهما .

وبدأت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتوحات شمال إفريقية ففتحت مصر على يد القائد الإسلامي الكبير عمرو بن العاص رحمه الله تعالى

الذي استأذن أمير المؤمنين بالدخول إلى مصر وفتحها مبيناً له خطورة بقاء مصر في أيدي الرومان ، وقد أرسل له قائلاً: "يا أمير المؤمنين تأذن لي في أن أسير إلى مصر ، فإنا إن فتحناها كانت قوة للمسلمين ، وهي من أكثر الأرض أموالا " ' ، فوافق أمير المؤمنين رضي الله عنه - ، ولما تحرك الجيش أحس عمر بالخوف على جيش المسلمين فكتب إلى عمرو بن العاص :" إن أدركك كتابي قبل أن تدخل مصر فارجع إلى موضعك ، وان كنت دخلت مصر فامض لوجهك واستعن بالله"() .

وكان عمرو بن العاص-رضي الله عنه - قد دخل مصر ، فاستمر بالمسير بجيشه ودخلها عن طريق العريش ومر بالفرما ومكثوا يقاتلون فيها شهراً كاملاً حتى مكنهم الله من الرومان ، ثم توجهوا إلى بلقيس وتم فتحها بعد شهر من الحصار ، حتى وصل المسلمون على حصن نابليون فحاصروه عدة أشهر ، وطلب عمرو مدداً من أمير المؤمنين فبعث إليه بجيش قوامه عشرة آلاف جندي على رأسهم الزبير بن العوام ، والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت(") ، وقد دارت محاورات ومناظرات بين المقوقس ملك القبط في مصر وعبادة بن الصامت رسول المسلمين ، وكادت المفاوضات أن تجعل المقوقس يستسلم غير أن الرومان رفضوا ذلك ، وتمكن الزبير بن العوام وبرفقته بعض الجنود من تسلق الأسوار وفتح باب حصن نابليون وتحقيق النصر بعد فتح الأبواب لدخول الجيش الإسلامي فاتحاً منتصراً ( أ ) بعد ذلك أتم المسلمون انتصاراتهم في فتح مدن الصعيد والدلتا وغيرها (°) .

#### الفتوح الإسلامية في عهد الخليفة عثمان بن عفان - رضي الله عنه .

لقد من الله على عباده بأن مكن لهم في الأرض ففتحوا بلاد الشام وفارس والجزيرة ومصر وغيرها من البلاد ، وكان من واجب المسلمين الحافظة على هذا الانجاز التاريخي العظيم ، كما كان عليهم أن يبدؤوا مرحلة جديدة من الفتوح للبلاد التي لم يدخلها الإسلام بعد .

<sup>&#</sup>x27; - اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ، ط١ ( بيروت ، دار صادر ، د.ت ) ، ج٢و ص١٤٧-١٤٨ .

<sup>· -</sup> اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ، ج٢ ، ص١٤٨ .

<sup>&</sup>quot; - انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك ، ج ، ص ١٩٧٠.

<sup>· -</sup> انظر: خليفة بن خياط: التاريخ، ص١٤٢.

 <sup>-</sup> انظر : ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، ج ٢، ص ٥٧٦ .

ففي بداية خلافة عثمان بن عفان – رضي الله عنه – حاول الروم طرد المسلمين من بلاد مصر ، فأعدوا العدة وجهزوا الجيوش ، وهاجموا الإسكندرية ، وقتلوا من فيها من المسلمين ، وأعادوا تحصينها مرة أخرى ، واتخذوا منها منطلقاً لقتال المسلمين ، غير أن المسلمين للم يمهلوهم ليكملوا استعدادهم حتى أغاروا عليهم وقاتلوهم في معركة ثانية على أبواب الإسكندرية وانتصر المسلمون على الروم وأعادوا فتح الإسكندرية للمرة الثانية بقيادة عمرو بن العاص – رضى الله عنه – ، وأصبحت الإسكندرية منطلقاً للفتوحات شمال إفريقيا (') .

وبعد أن اكتمل بناء الأسطول البحري بإيعاز من معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - استأذن معاوية من الخليفة عثمان بن عفان أن يقوم بغزو قبرص واشترط عليه أن يكون هو وأهله على هذا الأسطول فوافقه عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ، وكان الجهاد في هذه المعركة طوعاً واختياراً لا قسراً وقهراً (٢) .

وقد خرج الأسطول من سواحل الشام ووصل قبرص فطلب أهلها الصلح وأقروا بالجزية ، فوافقهم المسلمون على ذلك ، وارتفقوا مع المسلمين على أن يكونوا عوناً للمسلمين على الروم ، لا أن يكونوا عوناً للروم على المسلمين ، لكن أهلها أعانوا الروم وكشفوا عورات المسلمين لهم ، فغزاهم معاوية عنوة بأسطول كبير وفتحها (").

إن الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه تركزت بالدرجة الأولى على المحافظة على الأماكن التي تم فتحها، وهي مهمة صعبة حيث بذل المسلمون في سبيلها الأرواح، وخاضوا معارك شديدة لتثبيت هذا الفتح (٤).

#### الفتوح الإسلامية في عهد الخليفة على بن أبي طالب - رضي الله عنه .

بويع علي بن أبي طالب بالخلافة بعد استشهاد الخليفة الثالث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ودامت خلافته أربع سنوات وبضعة أشهر (°).

لكن الفتوحات الإسلامية في عهد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كانت شبه منقطعة ، نظر اللفتن التي كانت قائمة في معظم أرجاء الدولة الإسلامية.

ومع ذلك فقد بذل علي بن أبي طالب جهداً عظيماً في المحافظة على المناطق المفتوحة ، وخصوصاً في إقليم فارس حيث أدب أهل المناطق ممن حاول الخروج عن الطاعة ، وحافظ على تبعية تلك المدن والقرى للدولة الإسلامية (').

<sup>&#</sup>x27; - انظر: ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها (هولندا ، لايدن ، ١٩٢٠م ) ص١٧٥.

٢ - انظر : ابن أعثم : الفتوح ، ص ٣٤٨ .

<sup>&</sup>quot; - انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام "عهد الراشدين " ، ص٥١٥ .

أ - انظر : د. عبد العزيز العمري : الفتوح الإسلامية عبر العصور ، ص١٥٨ .

<sup>° -</sup> انظر: الطبري : تاريخ الأمم والملوك ، ج٤ ، ص١١٧ .

ولم تكن الفتوح إلا في بلاد السند على يد الحارث بن مرة الذي توغل فيها وفتح بعض بلدانها (٢) .

ومن خلال الاطلاع على حركة الفتوح الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين نجد ان الجهاد كان له أهدافه منذ عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وعلى رأس هذه الأهداف فتح هذه المناطق للدعوة الإسلامية ، والمحافظة على الأماكن المفتوحة ، وقد تراوحت حركة الفتوح في عهد الخلفاء الراشدين بين هذين المقصدين ، إضافة إلى أن المحافظة على المناطق المفتوحة أكثر صعوبة من الفتح نفسه ، لذلك وجدنا أن المسلمين قد أعادوا فتح بعض البلاد الإسلامية مرات متكررة .

ويتضح أن نجاح هذه الفتوحات يتوقف على الالتزام بتعاليم الإسلام الشرعية وعلى رأس ذلك الإعداد في كل وقت وحين لمواجهة الأعداء ، وأن الراسخين بإيمانهم هم أقدر الناس على تحقيق النصر والتمكين .

<sup>&#</sup>x27; - انظر : د. عبد العزيز العمري : الفتوح الإسلامية عبر العصور ، ص١٦٠ .

۲ - انظر: خليفة بن خياط: التاريخ ، ص١٧٣٠.

### الفصــــل الأول مصادر الصورة الفنية في شعر الفتوحات الإسلامية

- الدين الإسلامي .
- التراث الشعري.
  - البيئة.

## الفصل الأول – المبحث الأول . الفصل الإسلامي مصدر من مصادر الصورة الفنية في شعر الفتوحات الإسلامية .

يعتبر الدين من أهم مصادر المعرفة على اختلاف ألوانها ، لما له من أثر عميق في قلوب معتنقيه ، وقد تأثر المسلمون بالدين الإسلامي الحنيف تأثراً كبيراً ، حيث كان له أشر واضح في جميع شئونهم الحياتية والأدبية ، وقد ظهرت النزعة الإسلامية بجلاء ووضوح في شعر الفتوح الإسلامية ، فيما يلي من النماذج بيان لما تأثر به الشعراء في هذه الحقبة .

قال سعيد بن عامر في طريقه إلى الشام:

على كلِّ عجاجٍ من الخيلَ يصبرُ لننصرهُ والله للدينِ ناصرُ تراهُ على الصلبان باللَّه يكفرُ(') نسيرُ بجيشٍ من رجالٍ أعزة إلى شبلِ جراحِ وصحبِ نبينًا على كلِّ كفار لعين معاند

ويتضح من خلال الأشعار السابقة تأثر الشاعر بالقرآن الكريم ، فهو على يقين تام بوعد الله سبحانه وتعالى لعباده بالتمكين والغلبة قال تعالى : " كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا ورَسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ " (\) ، و عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- إِذَا غَزَا قَالَ " اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدي وَنصيرِي بِكَ أَجُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَقَاتِلُ " (\).

وقال ضرار بن الأزور يوم معارك بيت لهيا:

وجنَّةُ الفردَوسِ خيرُ المستقر وكل هذا في رضا ربِّ البشر(') الموتُ حقِّ أينَ لي منهُ المفَر هذا قتَالى فاشهَدُوا يا مَن حَضَر

ويتجلى أثر القرآن في شعره ، وإيمانه المطلق بالعقيدة الإسلامية فهو يجزم ويقر بأن الموت حق على كل إنسان ، ويؤمن كذلك الجزاء من عند الله تعالى يوم الحساب ، فمن صلح عمله كان عند الله مقبولا ، وكانت له الجنة ، ومن ساء عمله و آثر العيش الرغيد في الدنيا مع معصية الله تعالى فله النار والعياذ بالله قال تعالى :" كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَـوْتِ وَإِنَّمَـا تُوفَّـوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الـدُنْيَا إِلَـا مَتَـاعُ

الواقدي :فتوح الشام ، ج١ ، ص١٨١

٢ سورة المجادلة / ٩١.

<sup>ً</sup> أبو داوود : سنن أبي داوود ، بحاشية عون المعبود ، دار الكتاب ، ج٢ ، ص ٣٤٦ ، حديث رقم ٢٦٣٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> الواقدي :فتوح الشام ، ج١ ، ص٤٤ .

الْغُرُورِ" (')، بل ويؤكد ذلك إيمانه المطلق بأن الموت شيء لا بد منه ، ولا يستطيع أيا كان أن يهرب منه قال تعالى : "قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفَرُّونَ مِنْهُ فَاإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنتَبِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" (')، عن ربعي عن علي قال : قال : رسول الله - صلى الله عليه و سلم - " لا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربع بالله وحده لا شريك له ، وأنه رسول الله وبالبعث بعد الموت ، والقدر "(") .

ويستأنس الشاعر كذلك بقوله تعالى في تبيان أن المستقر عند الله قال تعالى: " إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذ الْمُسْتَقَرُ " ( أ )، ويذكر كذلك أن خير المستقر الجنة ، وهي جزاء من آمن وعمل صالحاً قال تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفُرْدُوسِ نُزُلًا ( ) ، ثم يظهر من خلال البيت الثاني صدق توجه الشاعر فهو يعلم أن الصادقين سينالون رضا الله سبحانه وتعالى متمثلاً بقوله تعالى: " قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادقينَ صدق مُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلَكَ الْفُوزُ الْعَظيمُ " تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلَكَ الْفُوزُ الْعَظيمُ " ( آ ). ، وكي يدلل الشاعر على صدقه مع الله تعالى أشهد كل من حوله عليه بما في ذلك لسانه ويده ورجله متمثلاً قوله تعالى : " يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ " ( ) .

وقال النابغة بن الجعدة حينما خرج غازياً: باتت تُذكِّرُنِي باللَّه قاعدةً يا ابنة عمِّي كتاب الله أخرجني فإن رجعت فربُّ الناسِ أرجعني ما كنت أعرج أو أعمى فيعذرنى

والدمعُ ينهلُ من شأنيهمَا سبَلا كرهاً وهَل أمنعَن الله ما فعَلا كرهاً وهل أمنعَن الله ما فعَلا وإن لحقت بربي فأبتغي بَدَلا أو ضارعاً من ضني لم يستطع حولا(^)

ا سورة آل عمران / ١٨٥

٢ - سورة الجمعة / ٨.

<sup>&</sup>quot; - ابن حبان : صحيح ابن حبان ،تحقيق . شعيب الأرناؤوط ، ط٢، (بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ١٩٩٢م ) ج ١، ص ٣٩٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - سورة القيامة / ١٢.

<sup>° -</sup> سورة الكهف / ١٠٧ .

٦ - سورة المائدة / ١١٩.

سورة النور/ ١٢٤.

 $<sup>^{\</sup>wedge}$  - ابتسام صايمة : شعر الفتوح الإسلامية في بلاد الشام في عهد الخليفتين أبو بكر وعمر  $^{\wedge}$  - جمع ودراسة ،  $^{\wedge}$  ص ٥٤ .

وهو في هذه الأبيات السابقة يبين سمت المؤمنين عندما يذكرون الله تعالى حيث تدمع منهم الأعين والمقل ، وتخشع منهم الأفئدة والقلوب قال تعالى :" إنَّمَا الْمُؤمْنُونَ الَّذينَ إِذَا ذُكرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهمْ يَتَوكَّلُونَ" (') ، ثم يبلغ من ذكرته بالله تعالى بأن الذي أخرجه للجهاد هو كتاب الله تعالى ، وانه لا يملك إلا الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى مع معرفته بأن القتال مكروه للنفس ، لكن الغاية والمقصد هي رضى الرحمن قال تعالى: " كُتبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيئًا وَهُــوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " (١)،ثم يظهر الإيمان بالقدر ، حيث يرد الأمر إلى الله تعالى فإن هو رجع من القتال بفضل من الله سبحانه وتعالى ، وإن هو لم يرجع ، فقد ظفر بالنصر متمثلاً قوله تعالى :" إنَّ اللَّهَ عنْدَهُ عنْمُ السَّاعَة ويُنَــزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأَيّ أَرْض تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ" (")، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم: " من أحب لقاء الله أحب الله قال تعالى : " حُورٌ مَقْصُورَاتٌ في الْخيَام " (°)،ثم يعلمها بأنه ليس من أهل الأعذار الذين قال الله - سبحانه وتعالى - فيهم " ليْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَج حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَريض حَرَجٌ وَمَنْ يُطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخلْهُ جَنَّات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَليمًا " (٦).

قال خالد بن الوليد في معارك حول دمشق:

اليومَ يومٌ فازَ فيهِ من صدَق Y اليومَ يومٌ فازَ فيهِ من صدَق Y الموتُ طرق عسَى أرَى غداً مقامَ من صدق في جنةِ الخلدِ والقَى من سبَوَل Y

يشير خالد إلى فوز الصادقين الذين لا يرهبون الموت ولا يخشونه ، فهذا أنس بن النضر لم يشهد بدرا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فَشَقَ عَلَيْهِ قَالَ : " أُوَّلُ مَشْهَد شَهِدَ مُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُيِّبْتُ عَنْهُ وَإِنْ أَرَانِيَ اللَّهُ مَشْهَدًا فِيمَا بَعْدُ مَعَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَرَانِي اللَّهُ مَا أَصْنَعُ قَالَ فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا قَالَ فَشَهِدَ مَعَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَرَانِي اللَّهُ مَا أَصْنَعُ قَالَ فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا قَالَ فَشَهِدَ مَعَ رَسُولَ

<sup>· -</sup> سورة الأنفال / ٢ .

<sup>· -</sup> سورة البقرة / ٢١٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - سورة لقمان / ٣٤.

<sup>.</sup>  $^{*}$  – الإمام أحمد بن حنبل : مسند الإمام أحمد بن حنبل ،  $^{*}$  - مستند الإمام

<sup>° -</sup> سورة الرحمن / ٧٢ .

٦ – سورة الفتح / ١٧ .

 $<sup>^{\</sup>vee}$  – الواقدي : فتوح الشام ، ج ا ، ص  $^{\circ}$  .

اللَّه صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ يَوْمَ أُحُد قَالَ فَاسْتَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذ فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ يَا أَبَا عَمْرِ وَ أَيْنَ فَقَالَ وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّةِ أَجِدُهُ دُونَ أُحُد قَالَ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتلَ قَالَ فَوُجِدَ فِي جَسَده بِضِعٌ وَتَمَانُونَ مِنْ بَيْنِ ضَرَبْبَة وَطَعْنَة وَرَمْيَة قَالَ فَقَالَت أُخْتُهُ عَمَّتِيَ الرَّبُيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلَّا بِبَنَانِهِ بَيْنِ ضَرَبْبَة وَطَعْنَة وَرَمْيَة قَالَ فَقَالَت أُخْتُهُ عَمَّتِيَ الرَّبُيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلَّا بِبَنَانِهِ وَنَزَلَت هَذه الْآيَةُ ( ) قال تعالى : " من الْمُوْمنين رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمنْهُمْ مَن يُنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ، لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقَهِمْ وَيُعَدِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ( ) ، وقال تعالى : " فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيك مُقْتَدِر " ( ) .

مستذكراً ما أعد الله لمن صدق من خير وجنة وعدهم الله بها قال تعالى: " قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً ومَصِيرًا (١٥) لَهُمْ فِيهَا مَا يَـشَاءُونَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً ومَصِيرًا (١٥) لَهُمْ فِيهَا مَا يَـشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا" (١)

وقال خالد يوم معارك باب شرقى لمدينة دمشق:

لكَ الحـمدُ مولانًا على كلِّ نعمـة وشكراً لما أوليتَ من سابغ النعـمِ منننَت علينًا بعـدَ كفـرِ وظلمــة وانظنَّـم وانقذتنَا من حندس الظلـم والظنَّـم وأكرمتنَـا بالهـاشمـيِّ محمـد وكشفتَ عنَّا ما نُلَاقـي من الغمَـم فتمّم إلهَ العرشِ مـا قَـد تَرُومَه وعجِّل لأهلِ الشركِ بالبؤسِ والنقـم وألقهِـم ربِّـي سريعـاً ببغيهِـم بحق نبيِّي سيـدُ العـربِ والعجـم (°)

يبدأ خالد أشعاره بحمد الله تعالى على النعم ، سائراً على منهاج الله تعالى في فاتحة الكتاب في قوله " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " ( أ )، ويكرر حمد لله تعالى على تسخيره لنا النعم العظيمة والآلاء الجسيمة مستجيباً لأوامر الله في رد الشكر والإكثار من الذكر له قال تعالى : " اذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْد عَاد وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَخذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا و تَتْحَوُنَ الْجَبَالَ بَيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللّه وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسدين " ( ) ، ويذكر ما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم - من فضل على الأمة في تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى ، وتلاوة كتابه

<sup>&#</sup>x27; – النسائي : السنن الكبرى ، تحقيق. حسن شلبي ، ط۱ ، (بيـروت ، مؤسـسة الرسـالة ، ۲۰۰۱م ) ، ج.۱ ،ص ۳۹۰ .

٢ - سورة الأحزاب / ٢٣- ٢٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - سورة القمر / ٥٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - سورة الفرقان / ١٥-١٦

<sup>° -</sup> الواقدي : فتوح الشام ، ج١ ، ص٣٧.

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> - سورة الفاتحة / ٢ .

٧ - سورة الأعراف / ٧٤ .

الذي يدعو إلى الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة قال تعالى :" يهدي به اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُئُلُ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهديهمْ إِلَى صراط مُسْتَقيم "(')، ويــذكر وعد الله تعالى في محق الكافرين الذين يقفون في وجه الدعوة إلى الله قال تعالى :" وَلِيُمَحِّسَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ" (').

وقال القعقاع بن عمرو:

سير المحامي من وراء اللاهف ضرب الإله وجوهه م بصوارف $\binom{\ddot{x}}{y}$ 

سرنا إلى حمص نريدُ عدوَّهَا حتى إذا قلناً دنوناً منهام

ويظهر القعقاع في هذه الأبيات مكر الله تعالى ، حيث ينسب الفضل إلى الله تعالى في ضرب وجوه الروم والحاق الهزيمة بهم ، على الرغم من شد مكرهم ، قال تعالى :" وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ حَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ حَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَاكِرِينَ " ( أ ) ومن الجدير بالذكر أن الشاعر استوحى هذه المعاني من روح القرآن الكريم.

تضمُّ القَنَا للمرهفاتِ الفواصلِ لما ضمَّها من حاديات الزلازلِ من السلم قد فضتَّ جميعَ الأوائل(°) وقال زياد بن حنظلة في فتح حمص: أقمنا على حمص وحمص ذميمة فلماً خشوا منا تهافت سورها أنابوا جميعاً فاستجابوا لدعوة

<sup>· -</sup> سورة المائدة / ١٦ .

٢ - سورة آل عمران / ١٤١.

<sup>&</sup>quot; - ابن منظور : مختصر تاریخ دمشق ، تحقیق . روحیهٔ النحاس ومحمد الحافظ ( دمشق ، دار الفکر ،

۱۹۹۰م)، ج ۲۱، ص۹۰.

<sup>· -</sup> سورة الأنفال / ٣٠.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  – ابن عساکر :تاریخ دمشق ، ج ۱۹ ، - ساکر

فَأَخْبر ْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلَمينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّه الَّذي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمنينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ في الْغَنيمَة وَالْفَيْء شَيْءٌ إلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجزيْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ منْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّه وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حَصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذَمَّةَ اللَّه وَذَمَّةَ نَبيِّه فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذَمَّةَ اللَّه وَلَا ذَمَّةَ نَبيِّه وَلَكنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذمَّتَكَ وَذمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفرُوا ذمَمَكُمْ وَذمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ منْ أَنْ تُخْفرُوا ذمَّةَ اللَّه وَذَمَّةَ رَسُولِه وَإِذَا حَاصَرُتَ أَهْلَ حَصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تُتْزَلِّهُمْ عَلَى حُكْم اللَّه فَلَا تُتْزلْهُمْ عَلَى حُكْم اللَّه وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّه فيهمْ أَمْ لَا "(').

وقال غلام من قبيلة أزد:

بكل لدُن وحسام قاضب لا بُدُّ من ضرب وطعن صائب فى جنَّة الفردوس والمواهب (١) عسى أنالُ الفوزَ بالمواهب

وهو يشير هنا إلى ضرورة الشدة على المشركين وما هذا إلا استجابة لقوله تعالى :" إِذَا لَقيتُمُ الَّذينَ كَفَرُوا فَضَرَاْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُو هُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فــدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ منْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْض وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلُّ أَعْمَالَهُمْ (٤) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (٥) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَـــا لَهُمْ " (") ، وقد بينت الآيات أن الجنة هي جزاء الشدة على الكفار في ساح الوغي .

وقال خالد يشجع صحبه قبل معركة اليرموك:

نحو العدوِّ نبتغي الكفاحا إذا بذَلنا دونك أرواحا في نصرنا الغدو والرواحا ()

هبُّوا جميعاً إخوتى أرواحاً نرجُو بذلكَ الفوزَ والنجاحا ويرزقُ اللهُ لناً صلاحًا

ويشجع خالد رضى الله عنه أصحابه قبل المعركة مذكراً بما أعد الله للمجاهدين والمؤمنين من فوز ونجاح ورزق وأجر عظيم ، قال تعالى :" وَالَّذينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

<sup>&#</sup>x27; - محمد الحميدي : الجمع بين الصحيحين ، تحقيق . علي البواب ، ( د. ق ، دار ابن حزم ، ٢٠٠٢م ) ، ج۱، ص۲۲۸.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> - سورة محمد / ٤-٦ .

أ - تاريخ فتوح الشام : الواقدي، ج١ ، ص١٧٣ .

أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِتَا أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِتَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحيم(').

وقال قيس بن هبيرة المكشوح:

وقد ابلَى الإله هناك خيراً نُفلِّقُ هامَهُم بمهنَّدات

وفعلُ الخيرِ عندَ الله نامِي كأنَّ فراشها قيضُ النَّعَام(٢)

فقيس يرد الفضل إلى الله تعالى ، مشيراً إلى أن الله تعالى كان معهم في المعركة ، وأنه بتوفيقه ورضاه عن المسلمين ، يتم النصر على أيدي المسلمين و قال تعالى: " فَلَمْ تَقْتُلُو هُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٧) ذَلكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْد الْكَافرينَ (").

وقال حارثة بن النمر في معركة اليرموك:

فكأنَّمَا ملفوفَّة بقرام والحقُّ يعرفُه ذوو الأحلام ترجَى ولا دولٌ سوَى الإسلام(')

ضرَبَ المواكبَ بينَهَا اتكَالَهَا وأقولُ في كشف الأمور بفضلها أن ليسَ حصنٌ غيرَ دينِ أحمد

والشاعر هنا يذهب إلى مقصد عظيم للغاية وهو ما ذكره الله في كتابه حول العلماء في قوله تعالى " إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ " (°) ، مؤكداً على أنه لا يعرف الله حق المعرفة إلا العلماء ، فهم أكثر الناس خوفاً منه ، ورجاءً له ، وتذللاً إليه ، وهم الذين يعرفون الحق ، ويوقنون بأن الدين القويم الصحيح هو دين الإسلام الذي بعث به النبي – صلى الله عليه وسلم – قال تعالى : " وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ " (<sup>٢</sup>).

وقال جندب بن عامر بن الطفيل في قتال جبلة بن الأيهم:

أريدُ العفو من ربِّ كريمِ وأقتلُ كلَّ جبَّارٍ لئيمِ تباحُ لكلِّ مقدامٍ سليمِ(") سأبذلُ مهجتِي أبداً لأتِي وأضربُ في العدا جهدي بسيفي فإنَّ الخلد في الجنَّات حقًّ

١ - سورة الحديد /١٩ .

<sup>· -</sup> أبو حنيفة الدينوري :الأخبار الطوال ، تحقيق: حسن الزين ، ص٩٧.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - سورة الأنفال / ١٧-١٨ .

أ - ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق ، ج ١١ ، ص ٤٠٠ . ٣٩٩ .

<sup>° -</sup> سورة فاطر / ٩٨ .

٦ – سورة آل عمران / ٨٥ .

 $<sup>^{\</sup>vee}$  – الواقدي :فتوح الشام ، ج ا ، ص ۲۱۰ .

تذكرنا الأبيات السابقة بذلك البيع الذي عقد بين الله تعالى وبين المجاهدين ، والدي كانت شروطه بذل النفس في سبيل الله تعالى ، في مقابل تحقيق الله لوعده الحق وهو الجنة قال سبحانه : إِنَّ اللَّه الشَّرَى مِنَ الْمُوْمنينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوْ الهَمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتُلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أُوْفَى بِعَهْده مِنَ اللَّه فَاستَبْشرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظَيمُ " (')، وقال تعالى : "إِنَّ اللَّه فَاستَبْشرُوا الْبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُو الْفَوْرُ الْعَظَيمُ " (')، وقال تعالى : "إِنَّ اللَّه فَالله الله أَوْ يَعْهُ لَا يَبْعُونَ عَنْهَا لا يَبْعُونَ عَنْهَا لا يَبْعُونَ عَنْهَا لا يَبْعُونَ عَنْهَا الله الله أَنْ يُدخِلَهُ وَلَوْ الله وَرَسُولِه وَأَقَامَ الصَلّاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًا عَلَى اللّه أَنْ يُدخلَهُ الْجَنَّةَ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللّه أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِه الّتِي وُلِدَ فِيهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللّه أَقَلَا نُنبَيْءُ النَّاسَ الْجَنَّةُ مَا اللّه أَقَلُوا يَا رَسُولَ اللّه أَقَلَا نُنبَيْءُ النَّاسَ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَهُمَا كَمَا الْجَنَّةُ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللّه فَسَلُوهُ الْفَرْدُوسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَقُوقَا لهُ وَلَوْلَ اللّهُ فَسَلُوهُ الْفِرْدُوسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةُ وَقُوقَا لَى الْمَوْمُ وَمَنْهُ وَالْمَالُولُ الْجَنَّةُ وَأَعْلَى الْبَعْمُ اللّهُ وَقُوقَا اللهُ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِه كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَهُمَا كَمَا اللّهُ أَلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِه كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا عَرْسُ الرَّهُ اللهُ الْمُولُولُ وَلَوْ الله وَالْمُولُ اللهُ وَالْمُؤَلِقُولُ الْمُؤَلِقُ اللّهُ أَلْمُجَاهِدِينَ فِي الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤَلَا لَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ اللّه

وقال أحد رجاز المسلمين:

دعوا هرقلاً ودعونا الرحمن بخالد اللج أبي سليمان

والله قد أخزَى جنودَ باهَان ليسَ بوهـوَاه ولا بـوَان

#### لا زق فيه ولا أرنان(')

يصف الشاعر هنا عناية الله بالمجاهد في سبيل الله تعالى ، فمن كان الله في صفه فمن عليه قال تعالى : "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا عليه قال تعالى : "وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤُمنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ " (°)، بل ويؤكد أنه بفضل الدعاء سيذل الله الكافرين وسيخزيهم لأنهم تحصنوا بغير الله وضلوا عن سبيل الله ، قال تعالى : " وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّه بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كَتَابٍ مُنير (٨) ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خَرْيُ وَنُذيقُهُ يَوْمَ الْقَيَامَة عَذَابَ الْحَرِيقَ " ( أ ).

ا - سورة التوبة /١١١.

۲ – سورة الكهف / ۱۰۷ – ۱۰۸ .

<sup>&</sup>quot; - البخاري ، صحيح البخاري ، ج٢، ص٤٣٣ .

<sup>· -</sup> ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشق ، ج٢ ، ص١٦٣ .

<sup>° -</sup> سورة البقرة / ١٨٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> - سورة الحج / ٨-٩.

وقال حياض القشيري يخاطب فرسه يوم اليرموك بعد أن قطعت رجله:

أقدم حذامُ إنَّهَا الأَسَاوِرَة ولا تغرَّنَت ورجلٌ نادرة أنا القشيريُّ أخُو المُهَاجِرَة أَلَا القشيريُّ أخُو المُهَاجِرَة

ويفخر الشاعر بأخوة الإسلام ، وبالانتساب إلى الدين متمثلاً قوله تعالى :" إنَّمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ " (٢) ، فهو يفخر بأخوته للمهاجرين ، ويفخر بأن هذه الأخوة هي التي أعطته العزيمة على مواصلة ضرب رقاب الكفار وجزها بسيفه .

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - قَالَ " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ فِي حَاجَةِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(")

وقال أبو الهول دامس يوم حلب:

وناصري وسيد المبيد أغاثني بعونه الشديد فحل عني القيد والحديد صلى عليه الناصر الحميد()

يوثقني الأعداء في الحديد مهلك عاد وبني ثمسود محمد الطاهر الرشيسد ذاك رسول الملك المجيد

يظهر في هذه الأبيات معنى إيماني جميل ، مفاده التسليم لله تعالى واليقين بغوثه للمؤمنين ، والتذكير بأنه نصر عباده وأعانهم على أعتى عتاة الأرض وهم أقوام عاد وثمود قال تعالى : " وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (٥٠) وَتَمُودَ فَمَا أَبْقَى " (٥)، والتأكيد على أن تقوى الله هي خير مخرج من الشدة والبلاء قال تعالى : " ذَلكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّه وَالْيومِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُونُهُ مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسب وَمَنْ يَتَوكَّلْ عَلَى اللّه فَهُوَ حَسن به إِنَّ اللّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّه لِكُلّ شَيْءٍ قَدْرًا " (١)، ويؤكد على إيمانه المطلق برسول الله حسلى الله عليه وسلم - مؤكدا قوله تعالى : " مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ

 $<sup>^{\</sup>prime}$  – ابن حجر العسقلاني :الإصابة ، في تمييز الصحابة ، ( مصر ، مطبعة السعادة ،  $^{1778}$  هـ ) ج  $^{7}$  ،  $^{1}$  م $^{1}$  .

٢ - سورة الحجرات / ١٠.

<sup>&</sup>quot; - أبو داوود : سنن أبي داوود ، ج٤ ، ص٤٢٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - الواقدى : فتوح الشام ، ج٢ ، ص١٠ .

<sup>° -</sup> سورة النجم / ٥٠-٥١ .

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> - سورة الطلاق / ٢-٣.

ولَكِنْ رَسُولَ اللَّه وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا " (')، ثم يذكر أن الله تعالى صلى على النبي – صلى الله عليه وسلم – لجلال قدره وعظيم شأنه قال تعالى: " إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصلُّونَ عَلَى النبي عَلَى النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا " (')، وفي هذه الآية إشارة إلى وجوب الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " من صلى على صلاة صلى الله بها عليه عشراً " (")

وقال ضرار بن الأزور يوم مرج دابق:

ألا فاحملُوا نحو اللَّنام الكواذب وردُوا عن الدِّين المعظَّم في الورَى فمن كان منكم يبتغي عتق ربِّه فيحمل هذا اليوم حملة ضيغم

لتَرُووا سيُوفَا من دماء الكتائب وأرضُوا الله السعرش ربَّ المواهب من النَّارِ في يوم الجَزَا والمَارِب ويرضي رسولاً في الورَى غير كاذب (')

فهو يدعو إلى الانتصار لدين الله تعالى ، ويؤكد معنى قوله تعالى :" إلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُود لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلَمَةَ الّذينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلَمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزيزٌ حَكِيمٌ " (°)، فبنصرة الدين تتحقق العبودية لله تعالى ، ويؤكد على أن الله ليس في حاجتنا ، إنما نحن جنود لهذه الدعوة الغراء إن سرنا سارت وإن توقفنا ، فهناك من يسيرها بإذن الله .

وقال ضرار بن الأزور وهو في الأسر بعد وقعة أنطاكية:

فقد خف عني ما وجدت من الضر كذلك فعل الخير بين الورى يجري (١)

ولا ضَاعَ عندَ اللهِ ما تصنَعَانه بصُنعكُمَا لي نلتُ خيراً وراحةً

ا - سورة الأحزاب / ٤٠ .

٢ - سورة الأحزاب/ ٥٦ .

 $<sup>^{7}</sup>$  – الترمذي ، سنن الترمذي ، ج  $^{7}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - الواقدي :فتوح الشام ، ج ١ ، ص ٢٨٤

<sup>° -</sup> سورة التوبة / ٤٠ .

الواقدي : فتوح الشام ، تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن ، ط۱ (بيروت، دار الكتب العلمية، ۱۹۹۷ م) ج
 ١٠ ص ٢٨٥ .

وقال أيضا:

وأرضيت خير الخلق أعني محمداً وإنَّي أردت الله لا شيء غيرره فمن خاف من يوم الحشر أرضى إلهة

لعَلِّي أَنَالُ الفوزَ في موقِفِ الحشرِ وجاهدتُ في جيشِ الملاعينِ بالسُّمرِ وقاتَلَ عبَّادَ الصليبِ بنِ ين الكُفرِ (')

فالأبيات السابقة تذلل على أن الله لا يظلم أحداً ، فالخير معروف والشر معروف ، وأن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين قال تعالى :" إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْت مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا " (٢)، وقال تعالى : "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ لا يُضَاعِفْهَا وَيُؤْت مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا " (٢)، وقال تعالى :" إِنَّ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَنُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا " (٢).

ويؤكد الشاعر على جزاء المحسنين الذين يخافون من ربهم قال تعالى: " وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ " وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى " (١).

كما يذكر الشاعر موقف الحشر و ويذكر بالخوف والخشية منه فعن عائشة قالت: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا قُلْتُ يَلُا يُكُونُ وَسُولَ اللَّهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ النَّمْرُ أَشَدُ مَنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضَهُمْ إلَى بَعْض " ( ) .

وقالت مزروعة بنت عملوق الحميرية لابنها الأسير في وقعة أنطاكية:

فيا ولدي مُذ غِبتَ كدَّرت عيشتي فقلبِي مصدوعٌ وطرفي دامعُ وفكري مقسومٌ وعقلِي مولهٌ ودمعي مسفوحٌ وداري بلاقععُ فإن تكُ حيًا صمتُ للهِ حجيةً وإن تكنِ الأُخرَى فمَا العَبدُ صاتعُ(^)

ويظهر في الأبيات معنى التسليم لله تعالى في كل شيء ، والرجوع إليه والإنابة إليه ، عند المصيبة قال تعالى :" الّذينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للَّه وَإِنَّا الِّيهُ رَاجِعُــون " َ (') ،

<sup>&#</sup>x27; - انظر: السابق ، ص ٢٨٥ .

٢ - سورة النساء /٤٠٠ .

٣ – سورة الزلزلة / ٧-٨.

² – سورة الكهف / ٣٠ .

<sup>° -</sup> سورة الرحمن / ٤٦.

<sup>&</sup>lt;sup>--</sup> - سورة النازعات / ٤٠-٤١ .

 $<sup>^{\</sup>prime}$  – الإمام مسلم ، صحیح مسلم ، (بیروت ، دار الجیل ، د.ت ) ، ج  $^{\Lambda}$  ، ص  $^{\circ}$  .

 $<sup>^{\</sup>wedge}$  – الواقدي : فتوح الشام ، ج $^{\circ}$  ، ص $^{\circ}$  ۲۸۵ .

فالأمور كلها تجري بقدر الله فعن ابن الدليمي قال لقيت أبي بن كعب فقلت: يا أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر ، فحدثني بشيء لعله يذهب من قلبي ، قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم ، ولو أنفقت جبل أحد ذهبا في سبيل الله عز و جل ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر ، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك ، ولو مت على غير ذلك لدخلت النار ، قال :فأتيت حذيفة فقال لي مثل ذلك ، وأتيت بن مسعود فقال لي مثل ذلك ، وأتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل ذلك إسناده (١)

وقال عياض بن غنم يوم الجزيرة:

سنحملُ في جمع اللئام الكواذب ونهزمُ جيشَ الكفر مناا بهماتة ونهزمُ حيثَ الله في كلِّ مشهد في المناسرُ دينَ الله في كلِّ مشهد فيا معشر الأصحاب جدوا وجندلُوا فدونكم قصدُ الصَّليب وبادرُوا

ونفري رؤوساً منهم بالقواضب تطول على أعلى الجبال الرواسب بفتيان صدق من كرام الأعارب وكروا على خيل كرام المناصب لنرضي إله الخلق معطي المواهب (")

يخاطب عياض بن غنم رضي الله عنه أصحابه داعياً إياهم إلى نصرة الله سبحانه وتعالى كي يحقق الله النصر قال تعالى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ " ( أ )، مؤكداً على أن النصرة لا تكون إلا بالصدق مع الله تعالى في الدين والانتماء وانتهاج العقيدة السليمة .

وقال ميسرة بن مسروق:

قد عَلِمَ المهيمِنُ الجبَّسارُ على الفتى القائم بالأسحارِ

بأنَّ قلبِي قد كُوي بالنَّارِ سيعلمُ العلجُ أخو الأشرارِ

أنِّي منهُ آخذٌ بالثارِ (°)

وهذه إشارة إلى صفات الله تعالى فهو عليم ومهيمن وجبار ، ويؤكد على قوة علم الله حيث يعلم ما يحيك في صدره متمثلاً قوله تعالى :" يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

ا – سورة البقرة / ١٥٦ .

<sup>· -</sup> الإمام أحمد : مسند أحمد بن حنبل ، ج٥، ص١٨٢ .

<sup>&</sup>quot; – الواقدي : فتوح الشام ، ج۲ ، ص١٢٠

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - سورة محمد / ٧

 $<sup>^{\</sup>circ}$  – ابن سعد :الطبقات الكبرى ، تحقيق . محمد عطا ،ط۱ ، ( بيروت ، دار الكتب العلميـــة ، ۱۹۹۰م ) ، ج۱ ،  $\omega$  ، ۲۹۰ .

(١٩) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِـشَيْءٍ إِنَّ اللَّـهَ هُـوَ الـسَّمِيعُ الْبَصِيرُ " (') .

ويمدح الشاعر أخاه الذي قضى نحبه على أيدى الأعداء بما مدح الله به عباده الدين يقيمون الليل قال تعالى: " تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ " (٢)

# ولستُ أبالِي إن قُتِلتُ لأنَّنِي أرجي بقتلِي في الجِنَانِ مَقَامِي(")

فيتحدث الشاعر هنا بيقين المؤمن من عظم الجزاء في الجنة ويوم القيامة ، فعن أبي ورعة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلى . فهو على ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة، ثم قال : والذي نفسي بيده لو لا أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تخرج في سبيل الله أبدا . ولكن لا أجد سعة فأحملهم . ولا يجدون سعة فيتبعوني . ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي . والذي نفس محمد بيده لو ددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل "() .

#### وقال رجل من المسلمين في فتح عمواس:

لن يعجزُوا الله على حمارِ ولا على ذي غرَّةٍ مطارِ قد يصبحُ الموتُ أَمامَ الساري(°)

ويؤكد هذا الرجل على أنه لن يعجز الله أحد في الأرض ولا في السماء حتى ولو على اقل الأشياء قال تعالى على لسان الجن: "وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا "(١)، ويؤكد على أنه لا احد يعلم متى سيأتي الموت فهو يأتي فجأة بدون إنذار أو إعلام

ا - سورة غافر / ١٩ - ٢٠ .

٢ - سورة السجدة / ١٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - الواقدي : فتوح الشام ، ج٢ ، ص١٤٧ .

<sup>ُ -</sup> ابن ماجه : سنن ابن ماجه ، تحقیق. بشار معروف ،ط۱ ، (بیروت ، دار الجیـل ، ۱۹۹۸م ) ،ج۲ ، ص ۳۰۷ .

<sup>° -</sup> الطبري : تاريخ الأمم والملوك ، ج٣ ، ص ١٦٤-١٦٤.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - سورة الجن / ١٢.

إعلام قال تعالى: " قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ " ('). وقال سعيد بن كثير:

ءُ لعوبٌ بالجزعِ من عمواسِ فأَحَلُّوا بغيرِ دارِ أساسِ وكناً في الصبر قوماً تآسي(') رُبَّ خرق مثلَ الهلالِ وبيضاً قد لقُوا الله غيرَ باغ عليهم وصيرياً حقاً كما وعدَ اللهُ

وقد أشار سعيد بن كثير إلى معنى الصبر فتمثل قوله تعالى :" يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُـوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "( )، وبين أن الصبر يحتاج إلى عزيمة ، وان المسلمين كانوا أهلاً لهذه العزيمة قال تعالى : " وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِـن عَـزْمِ النَّامُور " ( ) .

وقال أبو ذؤيب الهذلي يرثى أبناءه الأربعة الذين قضوا في طاعون عمواس:

ألفَيتَ كلَّ تميمة لا تنفَعُ وإن تُردُ إلَى قليلِ تقنعُ (°)

وإذا المنيةُ أنشبَت أظفارَهَا والنفسُ راغبةٌ إذا رَغَّبتَهَا

وقال ضرار بن الخطاب:

بأنَّ هرَقلاً عنكم غير نائم ألا رب مولى نصره غير عائم(') أبلغ أبا بكر إذا لقيتَ له فجيشُكَ لا يَهِن فجيشُكَ لا يُخذَل وأمرُكَ لا يَهِن

ويذكر الشاعر أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - بوعد الله تعالى ، موصيا إياه بعدم الخوف أو القاق ، وضرورة التسليم لله تعالى فهو الذي وعد بالتمكين ، والله لا يخلف وعده قال تعالى : " وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَملُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلُفَنَّهُمْ فِي الْلَّرْضِ كَمَا اسْتَخْلُفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضنَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ " (٧) .

<sup>· -</sup> سورة الأنعام / ٣١ .

<sup>،</sup> ا ۱۷۸م ) ، ج $^{2}$  ، ص $^{3}$  . د.م ، ۱۸۶۱م ) ، ج $^{3}$  ، ص $^{4}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - سورة البقرة / ٢٠٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - سورة الشورى / ٤٣ .

<sup>° -</sup> أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد، تحقيق :عبد المجيد الترحيني (بيروت - لبنان ، دار الكتب العلمية، ١٩٨٧ م) ج ٣، ص ٣١٠

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - الأزدى: فتوح الشام، ص٥١.

سورة النور / ٥٥ .

يقول أبو محجن الثقفي بعد موقعة الجسر:

مررَتُ على الأنصارِ وسطَ رحالِهم ألا لعـــن اللهُ الذيـنَ بسـرّهم

فقلتُ : ألا هَل منكمُ اليومَ قافلً ردَاي وما يدرُونَ ما اللهُ فاعلُ(')

والشاعر يذهب إلى معنى قلبي ، وهو يعالج قضية الحقد في القلب وتمني الهزيمة للمسلمين، مبيناً دفاع الله عن المسلمين وكشفه لحقيقة هؤلاء ، ولعنه لهم ، قال تعالى :" يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّذِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفُواهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ " (١) .

وقال القعقاع محتفياً بالنصر في القادسية:

أربعةً وخمسةً وواحداً حتَّى إذا ماتُوا دّعوت جاهداً

نحنُ قتلنا معشراً وزائداً تحيب تحت اللبد الأساودا

# الله ربّي واحترزت عامدا(")

والقعقاع يحتفي بالنصر ، ويرده إلى الله تعالى ، بل ويؤكد على عظم قدر الدعاء عند الله تعالى ، لذلك فهو لجأ إليه شكرا وعرفانا لله تعالى حتى بعد الانتهاء من معركة القادسية قال تعالى : " وقال رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ " ( ) .

قال زهير بن عبد شمس مفاخراً بقتله لرستم:

أرديتُ بالسيفِ عظيمَ الفرسِ أَطعتَ ربِّي وشُفَيتُ نفسي (°)

أنًا زهيرُ وابنُ عبدِ شمسِ رستمٌ ذا النخوةِ والدِّمقسِ

وهنا تظهر طاعة الله وتنفيذ أو امره التي أنزلها في كتابه ، فالشاعر يفخر بقتله لعظيم الفرس رستم تلبية وتنفيذاً لأمر الله ، وإرضاء له ، قال تعالى :" وَاقْتُلُ وهُمْ حَيْثُ تُقِفْتُمُ وهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّ يَ يُقَاتِلُوهُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ " ( آ ) .

<sup>&#</sup>x27; - البلاذري: فتوح البلدان ، ج٢ ، ص ٣٠٩.

٢ - سورة آل عمران / ١١٨.

<sup>ً –</sup> الطبري : تاريخ الأمم والملوك ، ج٣ ، ص٦٧ .

أ - سورة غافر / ٦٠.

<sup>° -</sup> البلاذري : فتوح البلدان ، ج٢، ص ٣١٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup> - سورة البقرة / ١٩١ .

قال احد المسلمين:

نقاتلُ حتَّى أنزلَ اللهُ نصرَه وسعدٌ بباب القادسيَّة معصمُ فأبنا وقد آمَت نساءٌ كثيرةٌ ونسوةُ سعد ليسَ فيهنَّ أيمُ(')

أما المعنى هنا فهو إظهار أن النصر بيد الله ينزله على عباده مصداقاً لقوله تعالى: " إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ " ` ، فالنصر يتزل على من آمن من عباد الله تعالى ، ومفاتحه بيد الله .

وقال سعد بن أبي وقاص مشيراً لبطولة القعقاع بن عمرو وحمال بن جويه الكناني: ومَا أَرجُو بُجَيلةَ غيرَ أنِّي أَوَّمَّلُ أَجْرَهَا يَوْمَ الْحسابِ وقد لقيت خيولَهُم خيُولاً وقد وقعَ الفوارسُ في الضِّرَابِ

وهنا يظهر باب عدم نكران أهل الفضل لفضلهم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - " لا يذكر الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل " (")، وسعد هنا يبين عظم الأجر الذي وهبه الله لعباه المنقين ، موضحا قيمة الإخلاص في نفس المؤمن حيث أنه لا يعمل إلا ليرضي الله تعالى عنه قال تعالى : " لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّه بِأُمْوَ الهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَ الْهَمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا " (٤) .

وقال مالك بن عامر بن هانئ أول من عبر دجلة في فتح المدائن:

امضوا فَإِنَّ البحرَ بحرٌ مأمورُ والأولُ القاطعُ منكُم مأجورُ والأولُ القاطعُ منكُم مأجورُ قد خَابَ كسرَى وأبوهُ خابورُ (°)

توضح الأبيات أن الأسباب بيد الله تعالى ، فهو مسبب الأسباب و فالنار لم تحرق إبراهيم لأن الله لم يشأ قال تعالى : " قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ " ( آ ) ، والسكين لم تذبح إسماعيل لأن الله لم يشأ لها ذلك ، فأخذ صفة الذبح منها ، وكذلك فالبحر

<sup>&#</sup>x27; - الطبري: تاريخ الأمم والملوك ، ج ٣، ص ٧٩.

٢ - سورة النصر / ١ .

T - على الحلبي : السيرة الحلبية في سيرة الأمين المامون ، ( بيروت ، دار المعرفة ، ١٤٠٠هـ ) ، ج٢ ، ص ٦١٣ .

٤ - سورة النساء / ٩٥-٩٦ .

<sup>° -</sup> ابن الأثير ، أسد الغابة في معرفة الصحابة ، ( القاهرة ، جمعية المعارف ، ١٢٨٦هـــ) ،ج٤، ص٢٨٢.

٦٩ / سورة الأنبياء / ٦٩ .

مأمور من الله ، فلم يغرق الله المؤمنين ، وساروا عليه بخيولهم ، فكانت نعم الكرامة ، زمن فتح المدائن .

وصور أبو بجيد نهاية رستم بقوله:

ونحنُ قتلنا يزدجردَ ببعجة غداة لقيناهم بمرو تخالَهم قتلناهم في حربة طحنت بهم ضممنا عليهم جاتبيهم بصادق فوالله لولا الله لاشيء غيرة

إذا ولَّ على الفرار وغراراً وغراراً نموراً على تلك الجبال ونارا غداة الرزيق إذا أراد جوارا من الطَّعنِ ما دام النَّهار نهاراً لعادت عليهم بالرَّزيق بواراً(')

وتذهب هذه الأبيات لتفيد نفس المعنى السابق فكل الأمور بيد الله قال تعالى: " إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ " (٢) ، فالله وحده هو الذي قدر النصر ، وهو الذي يسير الجيوش الإسلامية في البلاد المفتوحة و بفضله ومشيئته لا بجهدهم وجهادهم .

وقال الحكم التغلبي مشيرا إلى أو امر عمر بن الخطاب في منع عبور النهر:

إلى السنّد العريضة والمداني قطعناه إلى البلَــد الزّواني(")

غداةً أدفعُ الأوباشَ دفعاً فَلُولا ما نَهَى عنهُ أميري

ويبرز مفهوم السمع والطاعة في هذه الأبيات فالمؤمنون يدركون أن السر في قوتهم هي وحدتهم وطاعتهم لأميرهم ويستجيبون لقول ربهم :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَتَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُولَ إِنْ كُنْتُمْ فَي تُومْنُونَ بِاللَّه وَالْبَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا " ( ) و ويعلمون قول نبيهم – صلى الله تأمّر عليه وسلم – :" من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن عصى أميري فقد عصاني " ( ) .

قال عبد الله بن عبد الله بن عتبان في نصيبين:

ألا من مبلغٌ عنًى بجيراً فإن تُقبَل تلاق العدلَ فينَا وإن تدبر فما لكَ من نصيب

فما بيني وبينك من تعادي فأنسى ما لقيت من الجهاد نصيبين فيلحق بالعباد (أ)

<sup>&#</sup>x27; - ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ج٢، ص٧٧٧.

۲ - سورة يس/ ۸۲.

<sup>&</sup>quot; – الطبري: تاريخ الأمم والملوك ، ج" ، ص ٢٥٧ .

٤ - سورة النساء / ٥٩ .

<sup>.</sup> ۱۳ ، مسلم : صحیح مسلم ، ج  $\mathbf{7}$  ، ص $\mathbf{7}$ 

<sup>· -</sup> ياقوت الحموي :معجم البلدان ، ج٥ ، ص٣٣٤ .

فالمؤمن ليس من طبعه القتال والطعان ، بل هي وسيلة لتحقيق نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فالشاعر يعرض على بجير الالتحاق بصفوف المسلمين ، فيكون له ما لهم وعليه ما عليهم ، وينسى بذلك ما كان من القتال بينهما ، وإن أبى فليس له نصيب من المسلمين ، وعليه الوزر ، وحول هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى : " رُسُلًا مُبَشِرين ومُنْذرين لِنَلًا يكون الله حُجَّة بعد الرسل وكان الله عزيزًا حكيمًا (١٦٥) لكن الله ومَنْذرين لِنَلًا يكون الله والله على الله حُجَّة بعد الرسل وكان الله عزيزًا حكيمًا (١٦٥) إنَّ الذين كَفَروا وطَلَمُوا لَمْ يكن الله ليَهْفر وا عَنْ سَبِيل الله قد ضلُوا ضلَالًا بَعيدًا (١٦٧) إنَّ الذين كَفَرُوا وظَلَمُوا لَمْ يكن الله ليَغْفر الله الله الله يَعْفر الله الله الله يَعْفر الله الله عَلى الله يَعْفر الله الله الله عَلى الله الله يَعْفر الله الله الله الله الله على الله الله الله الله عنها الله الله الله على الله الله الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الله الله على الله على الله الله على اله

قال عبد الرحمن بن حنبل في الفيئ الذي جاء لعثمان من أفريقية:

ما تَــَركَ اللهُ أمراً سدَى لكي نَبتَلَى بكَ أو نُبتَلَى خلافاً لما سنَــهُ المصطَفَى(')

وأحلف بالله جهد اليمين ولكن جُعلَت لنا فتنة دعوت الطريد فأدنيته

تبين الأبيات أن الله تعالى لم يخلق الكون سدى و هباء قال تعالى: " أَفَحَ سببُتُمْ أَنَّمَ الْجَافُن ومن خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ " (")، وبين كذلك أن الله يبتلي المؤمنين خاصة بالفتن ومن أشدها أن تفتح الدنيا قال – صلى الله عليه وسلم – : " أخوف ما أخاف عليكم ، أن تفتح عليك الدنيا ، تنافسوها كما تنافسوها ، فتهلككم كما أهلكتهم " (أ) ، وقال تعالى موصيا المؤمنين من الفتن : "وَاتَّقُوا فَتْنَةً لَا تُصيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ، وقال كذلك : " وَإِنْ أَدْرَي لَعَلَّهُ فَتْنَةً لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حَين " (") .

وقال نافع بن الأسود بن قطبة في الفخر ببلاء تميم في مقتلة أسد في القادسية: أتنى الإسلام كَانُوا أَنْمةً وبادُوا معداً كلها بالجرائم

وبادوا معدد حلها بالجرائم لباقيهم فيهم وخيرر مراغم

وحينَ أتَى الإسلام كَانُوا أئمةً إلى هجرة كانت سناءً ورفعةً

<sup>· -</sup> سورة النساء / ١٦٥-١٧٠ .

ابن عبد الله النمري القرطبي ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، (حيدر آباد ، د.م ، ١٣١٨هـ ) ، +1، ص +1 العام على القرطبي ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، (حيدر آباد ، د.م ، ١٣١٨هـ ) ،

<sup>&</sup>quot; - سورة المؤمنون / ١١٥.

<sup>· -</sup> الترمذي : سنن الترمذي ، ج ٤ ، ص ٦٤٠ ، حديث رقم : ٢٤٦٢ .

<sup>° -</sup> سورة الأنفال / ٢٥.

٦ - سورة الأنبياء / ١١١ .

#### فكانوا حماة النَّاس عند العظائم (')

#### فجاءَت بهم في الكتائب نصرةً

فالإسلام هو الذي يرفع قدر الإنسان ، ويجعله إماما للناس قال تعالى :" وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ " ( ' ) ، ويذكر الشاعر بنصر الله تعالى للمؤمنين حيث يقول الله جل وعلا :" وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَ عَلَى النَّهِ الْوَارِثِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ " ( ' ) .

قال عبدة:

وكل خير لديــه فهو مقبولُ وكل شيء حبـاه الله تخويلُ والعيشُ شــحٌ وإشفاقٌ وتأميلُ(') نرجو فواضل رب سيبه حسن رب حبانا بأموال مخوّلة والمرء ساع لأمر ليس يدركه

الشاعر هنا يشير إلى تسخير الله سبحانه وتعالى الأمور كلها للإنسان قال تعالى: "اللّهُ الّذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ الثَّمُ وَسَخَر لَكُمُ الْأَنْهَار (٣٢) وَسَخَر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَر دَائِبَيْنِ لَكُمُ اللّهَ لَكُمُ اللّهَ اللّهَ وَالنَّهَار وَاللَّهُ عَلَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَي الرَّضِ تَمُوت معه مستقبلاً قال تعالى : " وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَي الرَّض تَمُوت والله عليم خير باق موصيا الإنسان بأن لا يكثر من التأميل في الدنيا ، بل عليه النظر إلى الآخرة والكو غير باق موصيا الإنسان بأن لا يكثر من التأميل في الدنيا ، بل عليه النظر إلى الآخرة وتكَاثُر في النَّمُوال وَالنَّولَاد كَمَثَل غَيْث أَعْمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعب ولَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُر بَيْسَكُمْ وَتَكَاثُر في النَّمُوال وَالنَّولَاد كَمَثَل غَيْث أَعْجَبَ الْكُفَّار نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا اللهُ مَلَكُ الْغُرُور " (٢).

وقال أيضا: أوصيكُم بتُقَى الإله فإنسَّهُ

يعطي الرَّغَائِبَ من يشاءُ ويمنعُ

<sup>&#</sup>x27; - ابن حجر العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة، ج٦ ، ص٢٦٢ .

٢ - سورة الأنبياء / ٧٣ .

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - سورة القصيص / ٥.

أ - المفضل الضبي ، المفضليات ، ( القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٢٠ م ) ،ص

<sup>° -</sup> سورة إبراهيم /٣٦-٣٣ .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> – سورة لقمان / ٣٢–٣٥.

سورة الحديد / ۲۰.

### وببرِّ والدكم وطاعة أمره إنَّ الأَبَـرَّ مـنَ البنيـن الأطوعُ(')

ويوصي الشاعر في هذه الأبيات بتقوى الله العظيم استجابة لأمر الله تعالى في قوله:"
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" (١). ،كما يدعو الـشاعر
على بر الوالدين فهما أكثر الناس أحقية بحسن الصحبة قال تعالى: " ووَصَيَّيْنَا الْإِسْانَ بِوَالِدَيْهِ
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُر لِي ولِوالدَيْكَ إِلَيَّ الْمُصِيرُ " (١)، وعن
أبي هريرة قال: قالوا يا رسول الله من أبر ؟ قال (أمك) قال ثم من ؟ قال (أمك) قال ثم من ؟ قال (أباك) قال ثم من ؟ قال (أباك) .

ويقول ربيعة بن مقروم الضبي:

ولشر ُ قول ُ المرءِ ما لَم يفعلِ تغلي عداوة صدره كالمرجَل(°)

ودخلتُ أبنيةَ الملوكِ عليهِمُ ولرُبَّ ذِي حنقِ عليَّ كأنَّمَا

ويظهر الصدق في الأعمال واضحاً في هذه الأبيات ، حيث أن الشاعر يصف من لا يطبق ما يقول بالشرير ، وهو متأثر بقوله تعالى في سورة الصف :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ " (آ) .

#### خلاصة:

تبين للباحث ذلك القدر الكبير الذي تأثر به شعراء الفتح الإسلامي من الدين الإسلامي ، حيث وظفوه في أشعارهم ، فكان هذا الشعر ناقلا للأفكار والعقيدة الإسلامية .

ا - المفضل الضبي ، المفضليات ، ص

٢ - سورة آل عمران / ١٠٢ .

سورة لقمان / ١٤.

<sup>· -</sup> ابن ماجه : سنن ابن ماجه ، تحقیق . بشار معروف ، ج٥ ، ص٢٥٠ .

<sup>.</sup>  $^{\circ}$  – الجاحظ ، الحيوان ، ( القاهرة ، مطبعة الحلبي ، د.ت ) ، ج $^{\vee}$ ، ص $^{\vee}$ 7 .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - سورة الصف / ٢-٣.

#### الفصل الأول - المبحث الثاني

#### الشعر مصدر من مصادر الصورة الفنية في شعر الفتوحات الإسلامية:

نهل الشعراء الفاتحون من معارفهم المكتسبة وخبرتهم في الحياة وطبيعة بيئتهم وحياتهم التي سبقتهم ، حيث كان لتصويرات الأشعار التي سبقتهم وتشبيهاتها ومعانيها أثر كبير في أشعارهم .

لقد عرف عن القصيدة الجاهلية أنها متعددة الأغراض ، فلها قالب معين يسير عليه الشعراء الجاهليون ، حيث كانوا يستهلون قصائدهم بالغزل والبكاء على الأطلال ، شم يذكرون أحوالهم والأغراض الأخرى التي تقال فيها القصيدة .

والشاعر عبدة بن الطبيب كان أحد الشعراء الفاتحين الذين تأثروا بهذا المنهج في قصائدهم زمن الجاهلية حيث يقول:

هل حبلُ خولة بعد الهجر موصولُ حلَّت خُويلَ حلَّت خُويلَ الهجر مجاورة عار مجاورة يقارعُون رُؤوس العجم صاحبة يخامر القلب من ترجيع ذكرتها وللأحبا أيام تذكرها

أم أنت عنها بُعيد الدَّارِ مشغُولُ أهلَ المدائِنِ فيها الديكُ والفيلُ منهُ م فوارسُ لا عزلٌ ولا ميلُ رسِّ لطيفٌ ورهنٌ منكَ مكبولُ وللنَّوى قبلَ يومِ البينِ تأويل (')

فالشاعر يبدأ قصيدته بالحديث عن هجرة محبوبته إلى الكوفة ، حيث جاورت المدائن إلى جوار المسلمين الذين يقارعون الأعداء ، وقد عاوده حبه لها كأنه مس الحمى في مبتدئها ومنتهاها .

ثم ينتقل الشاعر إلى وصف ناقته ورحلته ، فرمى نفسه بالضلال ، حيث سمح لنفسه أن تشغله عن عمله ، حيث استغرق وصفه لناقته ستة عشر بيتاً (٢) ، وكثرت تشبيهاته لهذه الناقة فتارة يشبهها بالثور الوحشى ، وتارة بالقطا .

ثم يصف معركة دارت بين كلب وثور وصفاً تصويرياً رائعاً ، حيث استغرق الشاعر في وصف هذه المعركة عشرين بيتاً .

ثم ينتقل بعد ذلك إلى وصف منهل دل عليه رفاقه في الرحلة وكان الماء قد نفذ منه ويصور كبير الإجهاد الذي حصل له ولرفاقه واستغرق هذا المشهد سبعة أبيات .

 $^{1}$  – النعمان القاضي : شعر الفتوح الإسلامية ، ص  $^{1}$  .

<sup>&#</sup>x27; - المفضل الضبي : المفضليات ، ص ١٣٥

ثم يعود كرة أخرى إلى وصف الإبل ، ويذكر دور هذه العيس في الجهاد في سبيل الله تعالى ، حيث يقول :

ربِّ حبــَــانَا بأموالِ مخوّلة وكلُّ شيء حبَاهُ اللهُ تخويــلُ والمرءُ ساعِ لأمرِ ليسَ يدركُهُ والمعيشُ شَحٌ وإشفاقٌ وتأميــلُ (')

ثم انصرف بعد ذلك لبيان جرأته وشجاعته ومغامراته التي أفزع فيها الوحوش في هدوئها ، وطرقه القفار التي اجتازها بجواده القوي السريع ، وقد استغرق هذا الوصف تسعة أبيات .

بهذه الصورة كانت القصيدة ، حيث لو أنها وضعت أمام الدارس لاحتار في هويتها أجاهلية هي أم إسلامية خالصة ؟ .

قال القعقاع بن عمرو يوم فحل:

بطلَ اللَّقاءِ إذا الثُّغُورِ تواكلَت عندَ الثُّغورِ مجَرّبٌ مظفَارُ (٢)

وقد اشتهر لفظ (بطل اللقاء) في معرض الفخر ، أثناء المعركة ، وقد أطلق هذا الوسام على كثير من المقاتلين في الجاهلة و الإسلام ، قال أبو ذؤيب :

فتبادَرُوا وتواقَفَت خيلاهُمَا بطلٌ اللقاءِ مشَبَعُ (")

لقد اشتهر عند الشعراء وصف النار بالسعير تقول الشاعرة خولة بنت الأزور يوم أجنادين مفتخرة بقوة أبناء الإسلام:

لأنَّنَا في الحربِ نارِّ تسعُرُ العذابَ الأكبرُ \* اليومَ تُسقَونَ العذابَ الأكبرُ \*

وفي مثل هذا التشبيه قال زهير بن أبي سلمى في معرض الفخر بقومه :

خذُوا حظَّكم آل عكرِمَ واذكُرُوا أُواصِرَنَا والرّحمَ بالغيبِ تُذكرُ

خذُوا حظَّكم من وُدِّناً إِنَّ قربناً إِنَّ قربناً الحَربَ نارٌ تسعرُ (°)

<sup>&#</sup>x27; - المفضل الضبي: المفضليات ، ص ١٤٢.

 $<sup>^{7}</sup>$  – عبد القادر بدران : تهذیب تاریخ ابن عساکر ،،( بیروت ، دار إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر ،  $^{1}$  ۱۹۸۷م ) ج  $^{1}$  ، ص  $^{1}$  ۱۶۵ .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - النويري : نهاية الإرب في فنون الأدب ، ط١ ، (بيروت ، دار الكتب العلمية ، ٢٠٠٤م ) ، ج٧ ، ص١٣٤.

<sup>· -</sup> الواقدي : فتوح الشام ، ج١ ، ص٥٣ .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  – البغدادي : خزانة الأدب ، تحقيق : إميل يعقوبي و محمد طريفي ، ( بيروت ، دار الجيل ، ١٩٩٨م ) ، 7

فقومه نيران تشتعل لتحرق كل من يحاول أن يقترب لقتال قوم الشاعر ، وهذا التشبيه هو ذاته الذي كان يرمي إليه الشاعر الفاتح في قوله ( لأننا في الحرب ناراً تسعر ) .

قال الشاعر الفاتح أبو أحيحة القرشي مرتجزاً:

فوز من قراقر إلى سوى في ونا (')

ويقول الشاعر ذو الكِلاعِ الحميرِي مخاطبا الخليفة أبا بكر الصديق مشبها قومه الذين جاؤوا من اليمن للانضمام إلى جيوش فتح الشام لحرب الروم بالأسود الغطارفة : أسدٌ غطارفة شوسٌ عمالقةٌ (")

وقد سبق للشعراء أن ذكروا هذا التشبيه لأقوامهم الذين كانوا يقاتلون في الحروب والمعارك حتى قبل فترة الفتوح الإسلامية ، تقول عمرة بنت عبد الله بن رواحة الأنصاري :

يومَ الأعنةِ والأرواحُ في السرّاحِ أبناءُ محصنة بيض لجَحجَـساحِ مسعَ الرَّسولِ فما آبُوا لتقباحِ (')

يا هندُ مهلاً قد لقيت مهبلة أسدٌ غطارفة غير جماجمة في المناكة الفورُ والرضوانُ إن صبروا

كما يقول القعقاع بن عمرو:

ما زالتِ خيلُ العرابِ تدوسُهُ م في يومِ فحلِ والقنا م وَّارُ (°)

وقد كان من عادة الشعراء عند ذكرهم القنا من السلاح يذكرونها في يد فارس على جواد سريع وقوي وشجاع وفي مثل هذا قال المهلهل بن ربيعة:

ورجَعنا نجتني القَنا في ضمّر مثلَ الذَّئابِ سريعةَ الإقدام (')

ا - عبد القادر بدران :تهذیب تاریخ ابن عساکر ، ج۱ ، ص ۱۳۹ ، ۱۳۸ .

ابو عبيد البكري : فصل المقال في شرح كتاب الأمثال و تحقيق : إحسان عباس ، ط ، ( لبنان ، مؤسسة الرسالة ، ١٩٧١ م ) ، ج ، م 77 .

 $<sup>^{7}</sup>$  – الواقدي : فتوح الشام ، ج ، ،  $^{7}$  ،

<sup>· -</sup> الجاحظ: المحاسن و الأضداد ، ط٢ ، ( القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ١٩٩٤ م ) ،ص ١٢٧ .

<sup>° -</sup> عبد القادر بدران : تهذیب تاریخ ابن عساکر ، ج۱ ، ص ۱٤٥-۱٤٦

فالقنا تحملها الخيول الضمر السريعة المقدمة ، ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمي : عوابسُ لا يسألنَ غيرَ طع ان إذا الخيلُ جالَت في القَنَا وتكشَّفَت

فالخيول هي التي تحمل القنا لتزيدها سرعة في الوصول إلى صدور الأعداء وأحشائهم.

قال عبد الله بن عجلان:

تمطر من تَحت العَوالي ذُكُورُهَا (٢) فلا غَرِوَ أَنَّ الخبِلِّ تنحطُ في القَنَا

وقد خاطب الشعراء خيولهم بعدم التواكل والتثاقل ، لا لشيء إلا لأن هـذه الخيـول تحمل على ظهورها فرساناً يحملون القنا ، وقد نبه عنترة بن شداد خيله إلى عدم النعاس في ساح القتال لهذا السبب لأنه لو تثاقل الفرس كانت القنا التي في يد الأعداء أسرع إلى صدر فارسه بقول:

تنبُّه وكُن مستيقظاً غير ناعس (") وقلتُ لمهري والقَنَا يقرعُ القَنَا

يقول سيف الله المسلول - خالد بن الوليد - في إحدى المعارك حول دمشق:

لا أرهبُ الموتَ إذًا الموتُ طرَق لأرويزنَّ الرُّمحَ من ذُوى الحددق لأهتكن البيض هتكاً والدرق ()

إن المنقب عن أشعار الشعراء السابقين لمرحلة الفتح يجدهم يكثرون من ترديد بعض المعاني حتى شاعت عندهم ، ومن هذه المعاني إرواء الرماح أو الحراب من دماء الاعداء ، فهم يشبهون الرماح بكائن حي يحتاج إلى السقيا ليسد ما به من رمق ، قال مالك بن حريم : بشفّان حتّى سال كلّ مسيل (°) وختْعَم أرويتُ القتا من دمائها

فهو يفخر بمقتلته العظيمة في قبيلة ختعم العربية ، حيث أكثر من قتل أبناء هذه القبيلة فأروى رمحه من دمائهم.

ومن ذلك أيضا قول عنترة بن شداد:

إذا لَم أروِّ صارمي من دَم العدَا

ويصبحُ من إفرنــدَهُ الدّمُ يقطرُ

' – مهلهل بن ربيعة : ديوانه ، شرح وتقديم : طلال حرب ، ( بيروت ، الدار العالمية ، د.ت ) ، ص ٤٧ .

<sup>ً –</sup> الاصفهاني : الأغاني ، تحقيق : سمير جابر ، ط٢ ، ( بيروت ، دار الفكر ، د.ت ) ج٢٢ ، ص ٢٤٢ .

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> - عنترة بن شداد ، ديو انه ، ص ٤٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - الواقدى : فتوح البلدان ، ج١ ، ص٥٤ .

<sup>° -</sup> لسان اليمن الحسن الهمداني : صفة جزيرة العرب ، تحقيق : محمد الاكوع الحوالي ، ط١ ، ( السيمن ، مكتبة الإرشاد ، ١٩٩٠م ) ، ص ٢٨٥ .

ولا جَاءني من طيف عبلة مخبر (')

فلا كحّلتُ أجفانَ عيني بالكَرى

وقوله مفتخرا بشربه من دماء العدا:

بأقحاف الرؤوس وما رويت (٢)

إنِّي قد شربتُ دمَ الأعادِي

غير أنه يؤكد على نيته المبيته ، فبالرغم من شدة المقتلة في أعدائه إلا أنه يبلغهم بأنه لن يتركهم حتى يرتوي من دمائهم .

قال الشاعر الفاتح النابغة بن جعدة :

والدمعُ ينهلُ من شأنيهما سببك (")

باتت تذكرني بالله قاعدة

والشأن عرق من الرأس إلى العين وقد اشتهر عند شعراء العرب ذكر الشأن مقترناً بالعين الدامعة ، يقول عبيد بن الأبرص:

عيناكِ دمعُهُما سروب كأنَّ شأنيهِمَ الشعيبُ (')

فالدموع تسيل بشكل كثيف على الأرض فتسقيها ، لتشكل عيناً من الماء .

وقال امرؤ القيس في نحو ذلك:

كأنَّ شأنيهما أوشالُ اللهاء من تحتِه مجال (°)

عيناكِ دمعُهُمَا سجالً أو جدولٌ في ظلال نخال

فدموع حبيبته كالجدول الذي يسير في ظلال الحدائق والأشجار ، فيسقي الحقول والزرع .

يقول الشاعر الربيع بن مطرف بن بلخ التميمي :

رأوا عارضاً فحماً بعقرة دارهم تعامس فيهم بالأسنّة والضّرب (١)

حيث يفتخر الشاعر بغزو جيوش الإسلام لعقر دار الروم ، وبضرب المسلمين لأعناق جنود الروم بالحراب والسيوف في موقعة طبرية .

لقد تفاخر الشعراء الجاهليين بالغزو في عقر الدار ، لأنهم كانوا يعتبرون هذا من أفضل المكارم التي يمدح بها المقاتلون في جيش القبيلة ، قال عبد العزى بن امرؤ القيس :

-

<sup>&#</sup>x27; - عنترة بن شداد : ديوانه ، (لبنان ، مطبعة الآداب ، ١٨٩٣م) ، ص ٣٩ .

 $<sup>^{\</sup>prime}$  – السيد أحمد الهاشمي : جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب ، (بيروت ، مؤسسة المعارف ، د.ت ) ، ج ، ص ٤٢٧ .

 $<sup>^{7}</sup>$  - ابتسام صايمة : شعر الفتوح الإسلامية في بلاد الشام في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر ، ص $^{7}$  .

 $<sup>^{3}</sup>$  – محمد بن محمد الحسيني : تاج العروس من جواهر القاموس ، تحقيق / مجموعة من المحققين ، ( بيروت ، دار الهداية ، د.ت ) ، ج $^{70}$  ،  $^{70}$  ،

<sup>° -</sup> الحسن بن أحمد الزوزني : شرح المعلقات السبع ،تحقيق : لجنة التحقيق في الدار العالمية ، ط١، ( بيروت ، الدار العالمية ، ١٩٩٣م ) ، ص٦ .

<sup>-</sup> ابن عساکر :تاریخ دمشق ، ج  $1 \wedge$  ، -  $^{7}$ 

#### تحلَّلَ أبيت اللَّعنَ من قولكَ المزبي (')

ليلتمسنَّ بالخيل عقرَ بلادهم

وفي هذا البيت فخر بالشجاعة والبأس الشديد لقومه وممدوحه في البيت السابق . وقال الطفيل الغنوي مفاخراً ، بعدم قدرة الخصم غزو قومه في عقر ديارهم ، فهم أسود الميدان لا يغلبون في قتال أبدا :

ولكن أشباحاً من المال تذهب (٢)

فلا تذهب الأحسابُ من عقر دارنا

يقول الشاعر زياد بن حنظلة في بيان شدة خوف الروم يوم حمص ، مستدلاً على ذلك بذكر المثل المعروف عند من سبق من الشعراء وهو (دم الخوف): تركناً بحمص حائل بن قيصر يمجُ نجيعاً من دم الخوف أشهاً(")

وقد ورد كثرا مصطلح دم الخوف عند الشعراء ، وكان يردده المنتصرون في الحرب لحظة وصفهم قوتهم ، وخوف أعدائهم منهم كثيراً ، قال أرقم بن ثمامة في ذلك :

بأرعن مقل الهضب هضب متالعُ بأحمر قان من دم الخوف ناصعُ (')

إذا نابَهُ أمرٌ ضليعٌ سَمَا لَهُ له عادةٌ في الحرب عضب بالقَنَا

يقول صفوان بن المعطل:

بالديرِ منعفرَ المناكِب بالترَى (°)

وهذا البيت يدلل على قوة بأس الشاعر صفوان بن المعطل حيث يترك من يقاتله متعفراً بالثرى بعد أن يقضي عليه ، وإلى نحو هذا يشير طرفة بن العبد في قوله : 

ذر الأبطال صرعَى بينها منهم كمي منعفر (١)

وهذا الوصف قوي جداً ، فقوم الشاعر يقومون بقتل أبطال الأعداء ممن وصفوا بشدة البأس والقوة ، فلا يستطيع أي فارس منهم أن يقوم فيزيل ما عفر عليه من التراب في ساح المعركة.

ا – الطبري : تاريخ الأمم والملوك ، ج١ ، ص ٤٠٥ .

<sup>· -</sup> الحسيني : تاج العروس من جواهر القاموس ، ج٦ ، ص ٤٩٦ .

ابن عساکر :تاریخ دمشق ، ج ۱۹ ، ص۱٤۳

<sup>&#</sup>x27; - صلاح الدين الصفدي : الوافي بالوفيات ، تحقيق : احمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ، ط١ ، (لبنان ، دار احياء التراث العربي ، ٢٠٠٠م ، ج٨ ، ص ٢٣٥ .

<sup>° -</sup> الأزدي : تاريخ فتوح الشام ، ص١٠٥ .

لطف الله الزهار : العقد الثمين في دواوين الشعراء الثلاثة الجاهليين ، (بيروت ، المطبعة اللبنانية ، ١٨٨٦ م ) ، ص١٢ .

ويقول الشاعر عبد الله بن سبرة الحرشي:

حاسيتُهُ الموتَ حتَّى اشتَفَّ آخرَهُ فما استكانَ لما لاقى ولا جَزعا (')

لقد شبه الشاعر الموت بالشراب الذي يسقى ، فهو قد سقى الأعداء من كأس به الموت حتى فرغ هذا الكأس ، فكانت الغلبة للشاعر وقومه .

يقول أبو قرودة الطائي:

صلقتاً هُم باللَّوى صلقَ ــــة صلقت الموت كأساً دهاقاً (١)

فهو يشبه الطعنات التي توجه على نحور الأعداء ، كأنها شراب يسقى لهم فيموتون على الفور .

ويقول مهلهل بن ربيعة :

أجبنًا داعيَ مضر وسرنًا إلى الأملاك بالقبِّ العتَــاقِ عليهَا كلَّ أبيض من نزارِ يساقِي الموت كرهاً من يُساقِي (")

وهذا أيضا تشبيه للموت بالشراب الذي يسقى للأعداء ، وعلى كره وعدم رغبة منهم .

قال أبو ذؤيب الهذلي راثياً أبناءه الأربعة الذين قضوا في طاعون عمواس:

وإذا المنيّة أنشبَت أظفارَها ألفيت كلّ تميمة لا تنفَّعُ (')

وهذا معنى إسلامي محض ، فلا أحد يستطيع أن يمنع الموت او أن يتقيه بأي شيء من الأشياء ، وقد وصل الشعراء الجاهليون لهذا المعنى بفطرتهم التي اكتسبوها من حياتهم وبيئتهم الخاصة بهم ، يقول عنترة بن شداد :

وعرفت أنّ منيَّتِي إِن تأتِنِي لا يُنجِنِي منها القراحُ الأسرعُ (°)

فهو يشير إلى شجاعته ، وعدم خوفه من الموت فهو شيء لا بد منه و لا يمكن لأحد مهما بلغت قوته أن يموت ، بل إن هذا الموت يكون بأسباب عديدة ، لا ينفع معها الفرار ، لذا فهو ثابت في ساح الوغى أمام الأعداء .

وقال النابغة الذبياني:

وكل امرِئٌ يوماً به الحالُ زائلُ (')

فلا تبعدَن أن المنية موعد "

ا - الدينوري : عيون الأخبار ، تحقيق : يوسف الطويل ، ج١ ، ص ٢٨٦ .

 $<sup>^{7}</sup>$  – محمد ابن المبارك : منتهى الطلب في شعر العرب ، تحقيق : محمد طريفي ، ط  $^{1}$  ( بيروت ، دار صادر ، 1999م ) ج  $^{7}$  ، ص  $^{7}$  .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - مهلهل بن ربيعة ، ديوانه ، شرح وتعليق : طلال حرب ، ص ٥٩ .

السكري: شرح أشعار الهذليين ، تحقيق عبد الستار فراج و محمود محمد شاكر ، (د.ق ، دار العروبة ، د.ت ) ، ص $\pi$  .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  - ابن منظور : لسان العرب ،ط۱ ، ( بيروت ، دار صادر ، د.ت ) ، ج۹ ، ص $^{\circ}$  - ابن منظور

يقول الشاعر في البيت السابق بعدم قدرة المرء على تحديد موعد للمنية ، لكن حتماً ستأتى المنية للإنسان يوماً من الأيام .

وقال عبيد بن الأبرص:

فَمَن لَم يمُت في اليومِ لا بُدَّ أَنَّه سيعلقهُ حبلُ المنيَّةِ في غَدِ (٢)

يشير الشاعر في البيت السابق إلى حتمية الموت ، فإن لم تكن المنية اليوم ستكون في الغد .

إن الشواهد السابقة النقت مع البيت في قضية الإيمان بحتمية الموت ، هذا الإيمان لـم يقوه أشعار الجاهليين السابقة الذكر ، بل قواه إيمان شعراء الفتوح الإسلامية بالله تعالى ، وبدينه القويم ، كما سبق أن بين الباحث ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل .

وقالت امرأة من اليمن تشيد ببطولة قومها في الفتوحات ببلاد فارس:

أقامُوا لكسرَى يضربُونَ جنودَهُ بكلُّ رقيق الشَّفرَتينِ مهنَّدُ (")

والشاهد في هذا البيت قول الشاعرة ( بكل رقيق الشفرتين مهند ) ، حيث كان هذا الوصف من أفضل الأوصاف التي يكنى بها عن السيف ، لذا يجد الباحث في الشعر السابق لمرحلة الفتوح كثرة ذكر هذا الوصف ، من ذلك قول الحصين بن الحمام:

شدَدنا عليهم ثمَّ بالجَوِّ شدةً فلا لَكُم أماً دَعَوناً ولا أبل المهرَّة أرقَبا (') وأسمر عرَّاض المهزَّة أرقَبا (')

فهو هنا يفخر بإبادة الأعداء حيث اجتثهم هو وقومه من أصولهم فلم يدعوا لهم أمًّا ولا أبا ، وكل هذا بفضل تلك السيوف التي أسهمت إسهاماً كبيراً في اجتثاث الأعادي .

ومن ذلك قول عنترة بن شداد:

وإنّا أبَدنَا جمعَهُم بِرِمَاحِنَا وإنّا ضربنَا كبشَهُم فَتَحَطَّمَـا بكُلِّ رقيقِ الشفرتَينِ مهَنَّدٍ حصَّمَا (°)

فعنترة يوافق الحصين في قوله حيث أباد القوم وحطم أصولهم بفضل السيوف الرقيقة الأشفار المهنّدة ، التي لا تتكسر .

<sup>&#</sup>x27; - علي الجندي : في تاريخ الأدب الجاهلي ، ط١ ، ( القاهرة ، دار التراث ، ١٩٩١م ) ، ص ٣٥ .

 $<sup>^{&#</sup>x27;}$  - محمد بن المبارك : منتهى الطلب من أشعار العرب ، ج  $^{'}$  ، ص  $^{'}$  ،

 $<sup>^{7}</sup>$  - شوقي ضيف : البطولة في الشعر العربي ، ص  $^{8}$ 

<sup>&#</sup>x27; - المفضل الضبي : المفضليات ، تحقيق : عبد السلام هارون ومحمد شاكر ، ط7 ، (مصر ، دار المعارف ، د.ت ) ، ص ٣١٧ .

<sup>° -</sup> عنترة بن شداد : ديوانه ، ص٨٤ .

ومن ذلك قول طرفة بن العبد: فآليتُ لا ينفَكُ كشحى بطانة

ومن ذلك قول عروة بن الورد :

ونحنُ صبّحناً عامراً إذ تمرَّست بكل رقاق الشفرتين مهَنَّـــد

لعضب رقيق الشَّفرتينِ مهنَّد (')

علالة أرماح وضرباً مذكراً ولدنٍ من الخطى قد طُرَّ أسمراً (')

وهو يشير هنا إلى أدوات الحرب التي يستخدمها قومه في قتال بني عامر ، وهي من خيرة الأسلحة المستخدمة في القتال .

قال الشاعر زياد بن حنظلة:

أقمنا على حمص وحمص دميمة تضمُّ القَنَا للمرهفات الفواصل (")

لقد ارتبط وصف البتر بالسيوف في شعر الفتوح الإسلامية ، فهي التي تفصل الأعضاء عن الأجساد في ساح المعركة أثناء القتال ، وقد ورد هذا الوصف في كثير من أشعار الجاهليين ، تقول أم ندبة :

فَخُذ تأراً بأطرافِ العوالَي أو البيضَ الحدادِ المرهفَاتِ ( ' )

فهي تأمر فارسها بأخذ الثأر من الأعداء الذين ألحقوا بها الضرر بالسيوف الحادة الباترة ، والمرهفة .

وقالت الخرنق بنت بدر في وصف لأسلحة قومها المشاركة في الحروب:

بأيديهِم صوارِمُ مرهفاتً جلاها القينُ خالصةَ البياضِ وكلّ مثقف بالكفّ لدن وسابقة من الحلقِ المغاضِ (°)

فأسلحة قومها صارمة قاطعة ، لا شائبة فيها ولا عيب ، وهي مثقفة ، ولينة لا تكسر .

' - ابن سيده : المحكم والمحيط الأعظم ، تحقيق : عبد الحميد هنداوي ، (بيروت ، دار الكتب العلمية ،

- وانظر : الجوهري : تاج العروس من جواهر القاموس ، ج٧ ، ص ٧٥ .

۲۰۰۰م)، ج۳، ص۳۱.

<sup>-</sup> ابن منظور: لسان العرب، ج٢، ص٥٧١.

<sup>.</sup> ۲۷۳ م ، + ۲۷۳ م الجاحظ: الحيوان ، + ، ص

 $<sup>^{7}</sup>$  – ابن عساکر : تاریخ دمشق ، ج $^{19}$  ، ص $^{18}$  .

 $<sup>^{1}</sup>$  – لويس شيخو اليسوعي : شعراء النصرانية ، (بيروت ، مطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين في بيروت ، 19۸۱ ) ، ج  $^{1}$  ، ص 177 .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  – الخرنق بنت بدر : ديوانها ، شرح وتحقيق : يسرى عبد الله ، ط۱ ، ( بيروت ، دار الكتب العلمية ، ۱۹۹۰م ) ، ص ٥١ .

وقال الشاعر تأبط شرا وهو ثابت بن جابر:

عليكَ جزاءٌ مثلَ يومِكَ بالجبَا وقد رعفت منكَ السيوفُ البواتِرُ

وهو هنا يضيف صفة البتر للسيوف.

وقال الشاعر الحارث بن عياد ، مفتخرا بقومه ، وفتية عشيرته الذين يطوفون حوله ، ويحرسون قبيلتهم بالسيوف الباترة القاطعة :

تصول على بيض السنيوف البواتر

فهلًا علمتُم أنَّ حولي فتيةً

يقول القعقاع بن عمرو:

سرِنَا إلى حمص نريدُ عدوَّهَا سير المحامي من وراع اللاهف (')

وهذا مثل مشهور عند العرب فاللهف هو المحتاج للمساعدة والحماية ، والحامي يسير خلفه ليحميه من كل شريحيط به ، وهذا معنى البيت .

وقال أحد الجنود الشعراء يوم القادسية:

إذا مَا فرغنًا من قراع كتيبَة للهذا الأخرى كالجِبَالِ تسيرُ (١)

ففي البيت إشارة لكثرة الكتائب التي تقاتل ، لكن الروح المعنوية عند المسلمين كبيرة جدا تبيد الكتيبة تلو الأخرى بفضل الإيمان الخالص ، ورباطة جأش المقاتلين .

وقد أشار عمرو بن شأس الأسدي لنحو هذا في قوله:

إذا مَا فرغنا من قراع كتيبة صرفنا إلَى أُخرَى يكونُ لهم شُغلاً (")

وقول معن بن أوس المزني :

إذا مَا فرغنًا من قراع كتيبة نصبَنًا إلى أخرَى تكونُ لنَا شُغْلًا (')

والبيتان السابقان يدلان على نفس المعني الذي تضمنه بيت الشاعر الفاتح.

يقول الشاعر المخضرم عبدة بن الطيب:

حتّى إذا وافَى الحمام لوقته في الحمام لوقته في الحمام لوقته في الحمام لوقته في الحمام الوقته الحمام الوقته في الحمام الوقته في الحمام الوقته الوقت الوقته الوقته الوقته

۱ – ابن منظور : مختصر تاریخ دمشق ، ج۲۱، ص۹۰.

٤٧

<sup>· -</sup> الأصفهاني : الأغاني ، تحقيق : سمير جابر ، ج١٥ ، ص٢٤٣.

محمد بن المبارك: منتهى الطلب من أشعار العرب ، تحقيق: محمد طريفي ، ج٨ ، ص٥٧ .

<sup>&#</sup>x27; - معن بن أوس : ديوانه ، ص ٣٠ .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  - المفضل الضبي : المفضليات ، تحقيق : عبد السلام هارون ومحمد شاكر ، ص  $^{\circ}$  - المفضل

وهذا البيت كذلك يشير إلى حتمية الموت ، وعدم إمكانية الفرار منه ، يقول الحارث الحضرمي :

ومَا من فتى في الناسِ إلا يَسُوقَهُ إلى الموتِ يوماً لا محالَةَ سائِقُه (')

وهذا المعنى هو المراد في البيت السابق.

لقد افتخر شعراء الفتوح الإسلامية بخيولهم وأبدعوا في وصفها يقول الشاعر: وقد ألقت نصيبين إلينا للهراد (')

، وقد ساروا بذلك على نهج من سبقهم من شعراء ، يقول مهلهل بن ربيعة :

وَجعَلنا مَعَ المُلوكِ ملوكاً بحيادِ الخيلِ تفلُّ الحديدا

و هو يرجع النصر لتلك الخيل الجيدة ، السريعة التي تفلق الحديد من كثرة قوتها وسرعتها في ميدان المعركة .

وقالت عرفجة الخزاعية:

جردٌ خماص البطون لاحقة (")

تذكر الشاعرة صفة جيدة في الخيل وهي أنها خماص البطون عندها قدرة كبيرة على العدو والسرعة في ميدان القتال .

لقد خاطب بعض شعراء الفتوح الطيور ، فتارة يخاطبون الحمام الزاجل ليبلغ الرسائل إلى الأحبة يقول ضرار بن الأزور :

رسالة صب لا يُفيقُ من السكر المولام والسادة الغر الإسلام والسادة الغر بعيدٌ عن الأبطال في بلد وعر (')

ألا يا حمامات الأراك تحمّلي حمائم نجد بلغي قول شائسق وقولي ضرارٌ في القيود مكبّل

وتارة يخاطبون الغراب وينعتونه بالبين تقول خولة بنت الأزور : ألا يا غُرابَ البين هل أنت مخبري فهل بقدوم الغائبين تبشِّرنا(°)

 $<sup>^{\</sup>prime}$  - محمد بن المبارك : منتهى الطلب من أشعار العرب ، تحقيق : محمد طريفي ، ج $^{\prime}$  ، ص $^{\prime}$  .

<sup>،</sup> سهجم البلدان ، جه ، ص $^{\mathsf{TT}}$  . معجم البلدان

<sup>&</sup>quot; - أحمد بن أبي طاهر : بلاغات النساء ، شرح : أحمد الألفي ، ( القاهرة ، مطبعة والدة عباس الأول ، ١٩٠٨ م ) ، ص ١٧٧ .

<sup>· -</sup> الواقدي: فتوح الشام ، تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن ، ج١ ، ص٢٨٥ .

<sup>° –</sup> الواقدي : فتوح الشام ، ص ٢٨٥ .

وهذا يجري على ما كان مشهوراً عند الجاهليين يقول عنترة: ألا يَا غُرابَ البينِ في الطَّيرانِ ألا يَا غُرابَ البينِ في الطَّيرانِ

ويقول أيضا: ألا يَا غُرابَ البينِ لو كنتَ صاحبِي قطعنا بلادَ اللهِ في السدَّورَانِ (')

#### خلاصة:

إن الناظر في أشعار الفتوح الإسلامية يجد أنها تستمد تصويراتها وكلمتها من أشعار السابقين ، التي كانت تمثل موروثاً ثقافياً مهماً ، فكما سجلت أشعار أهل الفتح أمجاد الفاتحين ، كانت أشعار من سبقهم نوراً ونبراساً يأخذون منه ما يناسبهم في أشعارهم .

ا - عنترة بن شداد : ديوانه ، ص ١٩ .

۲ - عنترة بن شداد : ديوانه ، ص ۸۷ .

# الفصل الأول – المبحث الثالث . البيئة مصدر من مصادر شعر الفتوحات الإسلامية .

تعد البيئة من أهم المصادر التي تعين الشاعر على الاستفادة من التجارب الإنسانية التي تحدث في رحاها ، وهو ما تنبه إليه الكثير من العلماء القدامي والمحدثين .

فعندما يتجه شعراء الفتوح الإسلامية إلى استقاء مادتهم الشعرية من البيئة فإن ذلك أمر طبيعي لأن الشاعر ابن بيئته ، وكل إنسان يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها ، ويحس بمظاهرها .

لقد أبدع الشعراء من أهل الفتح في توظيف البيئة في أشعارهم ، وذلك لأنهم كانوا كشعراء أرق الناس إحساسا وأدقهم ملاحظة ، وأسرعهم تأثرا بما حولهم ، فانعكست مواقفهم من البيئة على صورهم الفنية (').

وسوف نذكر مع التمثيل صورا من البيئة التي ظهرت في شعر الفتوح.

\_

<sup>&#</sup>x27; - انظر : إبراهيم الغنيم : الصورة الفنية مثال ونقد ، ص ٤١ .

أولا: ذكر عدة الحرب:

١ - السيف .

قال قيس بن هبيرة المرادي:

فقد ذكر الشاعر صفة السيف حيث إنه صنع في بلاد نجد ، وقد كانت عادة العرب الافتخار بمثل هذه السيوف النجادية لما لها من شدة بأس في المعركة ، فهي قوية صابة على الكسر .

ويقول خالد بن الوليد يوم فحل:

أضربهــُم بصــارم مهنــد ضربَ صليب الدين هاد مهتد (۲)

فهو يصف سيفه بالصرامة والقوة والشدة ، حيث لا يستطيع أي من الرجال الوقوف أمام هذا السيف المهند والمهذب ، وهذا وصف مشهور للسيف .

٢- الرمح .

وقال القعقاع بن عمرو في ذات المعركة:

يومَ الرداغِ فعندَ فحلِ ساعةً وخزُ الرماحِ عليهمُ مدرارُ(")

فالقعقاع هنا يصور حالة العدو بأنه يرثى لها حيث إن كثرة الرماح التي تسقط على العدو جعلتهم لا يكادون يفكرون في القتال قيد أنملة فجميعهم يفكر في الفرار من الحرب، لكن دون جدوى فهم وقعوا في الوحل الشديد، والذي اشتهر في يوم معركة فحل.

وقال في نحو هذا الوصف علقمة بن الأرث العبسي:

نحنُ قفلنَا كلَّ واف بآله من الروم معروف النجاد منطق ونحنُ طلقنا بالرماح نساءَهم وأُبنا الى أزواجنا لم تطلق وكم من قتيلٍ أرهقته سيوفُنا كفاحاً وكفاً قد أطيحت وأسوق (')

وقد قال هذه الأبيات في يوم فحل ، وهذا تصوير رائع لحقيقة المشهد الذي وقع فيه الروم ، وقد وقع قادة الروم مع جنودهم في الوحل ، وكانت رجالات الإسلام العظيم تقتل من شاءت ، وقد بدأت بقتل كبار الروم ممن عرفوا بكثرة الطعان في المعارك ، وقد ذكر الشاعر جراب السيف ليدلل على عظم قدر هؤلاء القادة في نفوس أصحابهم ، ثم يصور الشاعر ما

<sup>&#</sup>x27; – الواقدي : فتوح الشام ، ج ١ ، ص٧ .

 $<sup>^{1}</sup>$  - صلاح الدين الصفدي :الو افي بالو فيات ، ج  $^{1}$  ، ص $^{1}$  ،  $^{1}$ 

<sup>.</sup> - ابن عساکر :تاریخ دمشق ، + ، - ساکر .

أ - ابن حجر :الإصابة ، ج٥ ، ص١٠٤ .

قامت به الرماح من قتل لجنود العدو ، فكانت الرماح التي تتساقط عليهم كورق الطلاق حيث تفصل كل جندي من جنود الروم عن أهله وزوجته وأبنائه بما سببته هذه الرماح من موت محقق لهم ، وفي مقابل ذلك عاد المسلمون إلى بيوتهم وأهلهم سالمين غانمين منتصرين.

كما يذكر الشاعر مفصلاً المواطن التي ضرب بها الروم بواسطة سيوف المسلمين ، فكم من يد قطعت وكم من قدم بترت في تلك المعركة المباركة .

وقال خالد بن سعيد بن العاص يوم مرج الصفر:

من فارس عره الطعان يعيرني معلم المعان يعيرني الصفر (')

فمن شدة المعركة وجد هذا الشاعر بعض التراجع في صفوف المسلمين أما الروم فأخذ يصيح هاتفاً بأبيات كان منها البيت السابق ، ليثير حماسة المسلمين ، وفي الأبيات دلالة واضحة على كثرة الرماح التي أطلقها هذا الفارس في نحور الأعداء ، حيث لم يتبق معه أي من الرماح ، وهذا تصوير جميل يبين شدة المعركة .

٣- الترس.

وقال خالد بن الوليد في معارك حول دمشق:

لأروينَّ الرمحَ من ذوي الحِدَق للهِ العَرَقُ (١)

وقد ذكر الرماح والسيوف والتروس المصنوعة من الجلد التي ليس فيها خشب وهي من عدة الحرب ، وفي البيت تصوير جميل فالرماح عطشى وتحتاج إلى من يسقيها ، والشاعر أقسم أن يرويها من دماء ونحور الأعداء ،وأقسم كذلك أن يفني سيوف العدو وتروسهم التي يتحصنون بها .

وقال القعقاع بن عمرو يوم دمشق:

أقمنًا علَى دارَي سلَيمَانَ أشهراً نجالدُ روماً قد حمُوا بالصوارم (")

وهنا يصور الشاعر شدة المعركة وقسوة الحصار ، حيث بقي الشاعر ومن معه من المسلمين يقاتلون الروم بسيوفهم القوية الصارمة لأكثر من شهر من الزمان .

وقال زياد بن حنظلة يوم فتح حمص:

أقمنًا على حمص وحمصٌ ذميمةٌ نضمٌ القنا بالمرهفاتِ الفواصلِ(')

<sup>&#</sup>x27; - البلاذري: فتوح البلدان ، ج١ ، ص١٤١ .

 $<sup>^{1}</sup>$  - الواقدي : فتوح الشام ، ج ا ، ص  $^{2}$  .

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> – ابن منظور :مختصر تاریخ دمشق ، ج ۲۱ ، ص ۹۰ ،۸۹۸

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> – ابن عساكر :تاريخ دمشق ، ج ۱۹ ، ص۱٤٣ .

فهو يفخر بالنصر الذي تحق على الروم يوم حمص ، حيث خاف الروم وهابوا المسلمين واستسلموا ، وكان هذا الاستسلام بعد رؤيتهم سيوف المسلمين المرققة التي تبتر بسرعة فتفصل الأعضاء عن الجسد ، وحرابهم الطويلة التي تخرج أحشاء القلوب .

وقد كثر ذكر صفة القطع والبتر والفصل مع السيف فهذا غلام من قبيلة أزد يقول: لا بد من ضرب وطعن صائب (')

لقد أضاف الغلام في شعره صفة اللين للسيف ، وهذا من أفضل الأوصاف للسيف ، مضيفا على ذلك صفة البتر والقطع في قوله (حسام قاضب).

والصفائح هي السيوف العريضة التي سرعان ما تقتل الأعداء .

وهذا شرحبيل بن حسنة - الصحابي الجليل - يقول يوم اليرموك: سأحملُ في اللئام بني الأعادي بكلِّ مثقف لدن حسداد(")

لقد وصف الصحابي الجليل السيف بأنه مهذب وحاد لن يسهل التحرك فيه أثناء القتال في المعركة .

وقال القعقاع في نحو هذا يوم الصفرين:

بدأنا بجمع الصفرين فلم ندع لغسان أنفاً فوق تلك المناخر صبيحة صاح الحارثان ومن به سوى نفر نجتذهم بالبواتر ( )

و هو هنا يشير إلى ضعف الأعداء الواضح ، حيث لم يتبق منهم في المعركة سوى نفر قليل يعدون على الأصابع ، وقد قام المسلمون بجذ رؤوسهم بالسيوف البواتر التي فصلت رؤوسهم عن الأجساد ، ويقول أيضا في نفس المعركة :

قتلنًا من أقام لنا وفينا بهابِهم بأسياف رقاق (")

حيث وصف الأسياف بالرقيقة والحادة الباترة .

#### ٤ - حمائل السيف

وقد برع الشعراء بوصف حمائل السيوف وأجربتها فهذا الأسود بن قطبة يقول:

<sup>&#</sup>x27; - الواقدي :فتوح الشام ، ج١ ، ص٢٠٥ .

۲ - السابق ، ج۱ ، ص۲۰۸ .

<sup>&</sup>quot; - السابق ، ج۱ ، ص۲۱۵ .

<sup>· -</sup> ياقوت الحموي :معجم البلدان ، ج٥ ، ص٤٩٨ .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  – ابن عساکر :تاریخ دمشق ، ج ۶۹ ، ص $^{\circ}$  .

#### بمَن حلَّ باليرموك منه حمائلُه (')

#### كفينًاهم اليرموك لما تضايقت

حيث يبين أن جراب السيوف تضايقت من حملها ، وهي تري الفرسان الذين يشهرون السيوف كي ترتاح من حملها ، وفي البيت كناية عن حدة السيف ومضائه.

وهذا ما نجده ظاهراً في كثير من الأشعار حيث كان الشعراء يحرصون على إظهار مضاء السيوف وحدتها ، يقول قيس بن هبيرة المكشوح:

# نفلقُ هامَه سُم بمهنداتِ كأنَّ فراشَها قيضُ النعامِ (')

فالسيوف ماضية تفلق أرؤس وهامات الأعداء ، فترميهم بالموت من كل جانب فلل شيء يقف أمام هذه الحدة .

وقد برع الشعراء كذلك في وصف الرماح وذكر أسمائها، يقول زياد بن حنظلة يوم قنسرين :

# وقد هوت منَّا تنوخٌ وخاطَرَت بحاضرها والسَّمهريةُ تضربُ(")

و هو هنا يقصد تلك الرماح الصلبة القوية التي كانت تصنعها سمهر زوجة ردينة ، وقد بلغ من شهرة هذه الرماح إلى القول بأنه لا يوجد أصلب و لا أقوى منها .

وقد وصفت الرماح بأنها أسنة ، ووصفت السيوف بأنها مذكرة ، وهي السيوف المصنوعة من الحديد ، والمميزة بضربتها القوية وشدة بأس من يحملها يقول زياد بن حنظلة أيضا:

# فولَّت فلُولاً بالفضاءِ جُمُوعَـهُ ونازعَـهُ منَّا سنانٌ مذكـرُ(')

وتذكر الشعراء أيام المعارك وهم في أصعب الأوقات واللحظات حيث يقول ضرار بن الازور في أسره:

# وإنِّي أردتُ الله لا شيء غيره وجُاهدت في جيش الملاعين بالسُّمر (°)

والسمر صفة للسيوف سادت وغلبت في أشعار السابقين ، وأصبح يكنى بهذه الصفة عن السيف القوي الذي لا يمكن أن يكسر .

<sup>&#</sup>x27; – ابن عساكر :معجم الشعراء ،تحقيق. حسام الدين فرفور ، ط۱( دمشق ، دار الفكر ، ۱۹۹۹م ) ، ص ۲۹۰ .

أبو حنيفة الدينوري :الأخبار الطوال ، تحقيق حسن الزين، (بيروت، دار الفكر الحديث، ١٩٨٨) ص
 ٩٧.

<sup>.</sup> خبد القادر بدر ان :تهذیب تاریخ ابن عساکر ، ج $^{\circ}$  ، ص $^{\circ}$  .

أ - ابن العديم :بغية الطلب ، تحقيق . سهيل زكار ، (بيروت ، دار الفكر ، د.ت ) ، ج١ ، ص٥٧٩ .

<sup>° -</sup> الواقدي :فتوح الشام ، تحقيق:عبد اللطيف عبد الرحمن، ج١ ، ص٢٨٥.

وهذا خالد بن الوليد يفخر بسيوف المسلمين التي كانت من أقوى الأسباب بعد توفيق الله إلى ملك الشام و فتحها يقول:

> جلاءً لأهل الكفر من كلِّ جانب قتلنا بها كل البطارق عنوة وصلناً إلى أعدائناً بالقواضب (١) إلى أن ملكنا الشَّامَ قهراً وغلظةً

كما كان الشعراء يجمعون أكثر من آلة للحرب في كلمة واحدة فمثلاً كلمة ( العوالي ) كانوا يقصدون بها الرماح والسيوف ، وكلمة ( الأسل ) يقصدون بها النبل والسهام ، يقول سهل بن عدي في فتوح الرها والجزيرة :

> فضاربنا العداة غداة سرنك إلى أهل الجزيرة بالعوالي ولَم نثن الأعنَّة حين سرنَا بجرد الخيل والأسل النهال (١)

وهنا يلتقي الشاعر بكثير من الأوصاف التي وصفها الشعراء في الفتوحات للرماح فهي مرتوية من دماء الأعداء ، وهذا ما أفادته كلمة (النهال) في البيت السابق.

وفي فتوح العراق يقول عاصم بن عمرو ، وكان في جيش أبي عبيد في موقعة النمارق مفتخرا:

> غداة لقيناهم ببيض بواتر ضربنًا حماة الترسيان بكسكر بجرد حسان أو ببرد غوابر (") وفزنًا على الأيام والحربُ لاقحٌ

وهو هنا يكرر أوصاف السيوف العربية القاطعة والحادة والمجردة على الأعداء بقوله (ببيض حسان - بجرد غوابر).

وهذا حسان بن المنذر يفتخر بقتله لمهران قائد الفرس فيقول:

بأسمر فيه كالخلال طريسر (') الم ترنى خالستُ مهرانَ نفسه

وقد كان يقول هذه الأبيات مفتخراً بذلك ، زاعماً أنه لم ينل من مهران أحد غيره كما شاع في المعركة.

وقد استخدم الشعراء ذكر أوصاف لعدة الحرب لتهييج أفئدة المسلمين وتحفيزها على الحرب والشهادة في سبيل الله - سبحانه وتعالى - فهذا أبو محجن الثقفي يهيج نفسه للقتال بعد أن حبسه سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - فيقول طالباً العفو والسماح من أهل بيت

#### وأترك مشدودا على وثاقيا كفَى حزناً ان ترتدى الخيلَ بالقَنا

<sup>&#</sup>x27; - الواقدي :فتوح الشام ، ج٢ ، ص١٢٠ .

<sup>· -</sup> ابن العديم :الروض المعطار ، ص١٦٥ .

 <sup>&</sup>quot; - ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج٤ ، ص ٧٤٤ .

 $<sup>^{3}</sup>$  - المسعودى : مروج الذهب ، ج٢، - ٢٠٤ .

مصارعُ دونى قد تصمَّ المناديا (')

إذا أقمتُ على الحديد غلقت

وقال ضرار بن الخطاب يوم قتله لأذين عظيم الفرس شرقى حلوان:

وقطرتُه عند اختلاف العوامل غداة الوغى بالمرهفات الفواصل(١)

ويوم حسنا قوم آذين جنده وزود وآذين وفهرأ وجمعهه

و هو هنا يصف السيوف بأنها لينة مصقولة جيداً ، على عادة الشعراء في وصفهم للسبوف .

ويقول عمرو بن مالك في فتح هيت :

وحطنًا بعد الجيزا بالبواتير(")

قتلنًا ولم نزود عليهم جزاءَهـم

وقد وصفت السيوف بصفة البتر على عادة الشعراء.

وقال ابو محجن الثقفي يوم القادسية:

فيها سنانُ كشعلة اللَّهب ( ) وكل عراضة مثقفة

وهذا تشبيه جديد حيث شبه الرمح بأنه شعلة من نار تدخل إلى قلوب الفرس فتحرقها قبل أن تموت .

وكثيراً ما نجد في شعر الفتوح أن اللون الأبيض يشير إلى السيف كما أن اللون الأسود يشير إلى الرمح ، من ذلك قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي :

> كنّا الحماة بهنّ كالأشطان والطاعنين مجامع الأضغان (١)

والقادسية حين زاحم رستم الضاربينَ بكلِّ أبيضَ مخذم

وقول المقداد بن الأسود الكندي:

وسيفى على الأعداء أطول طائل وأضرب بالسمر الطوال الذوابل $\binom{\mathsf{v}}{\mathsf{l}}$  ألا إنسى المقداد أكبس صائسل إذا اشتدَّت الأهوالُ كنتُ أمامَها

<sup>&#</sup>x27; - الطبري : تاريخ الأمم والملوك ، ج٣،ص٥٦ .

<sup>· -</sup> ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ج٤ ، ص ٢٩٣ .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ج٤، ص٦٥.

<sup>-</sup> ذكر الطبري في كتابه هذا ، ومستبعد جدا أن يقوم المسلمون بقتل من است سلم ورضي بدفع الجزية ، والظاهر أن هذا الشعر قيل بعد ان انتهى المسلمون من قتالهم ، وفي طريقهم لقتال يزدجرد بعد هيت .

أ - البغدادي : خزانة الأدب ، ج١، ص ٥٥٦ .

<sup>° -</sup> انظر: أماني البيك: دلالة الألوان في شعر الفتوحات الإسلامية، إشراف: أ.د نبيل أبو على ، رسالة ماجستير ، (الجامعة الإسلامية ، غزة ، ٢٠١٠م) .

<sup>· -</sup> انظر: النعمان عبد المتعال القاضي : شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام، ص٢١٥.

 $<sup>^{</sup>ee}$  الواقدي :فتوح الشام ، ج ۱ ، ص $^{ee}$ 7.

واللون الأسود يرمز إلى الرماح في قوله (وأضرب بالسمر الطوال). وكذا قوله:

أبيدُ الهندَ بالسمرِ العوالِي طليقُ الحدِّ في أهلِ الضَّلالِ (')

انا المقدادُ في يـومِ النـزالِ وسيفي في الوَغَى أبداً صقـيلٌ

وفي وصف قوي للسيف تقول امرأة من اليمن كان الناس قد سمعوها تتشد مشيدة ببطولة أهلها في القادسية وهي تقول:

حسانُ الوجوهِ آمنُوا بمحمدِ بكلِّ رقيقِ الشفرتينِ مهنَّدِ(')

فَحَيَّتُك عنِّي عصبة نَدَعيَّة القَامُوا لكسرَى يضربُون جنودَه

فهذه صفات متتالية للسيف فهو رقيق قاطع ، وله شفرتان ومهذب .

كما اشتهر عند العرب وصف السيوف بالهندية فهذا القعقاع بن عمرو يفتخر بقتله لرأس الفرس في وقعة الخنافس فيقول:

قضى وطراً من روزجهر الأعاجم بهندية تُفرِي فراخ الجماجر (")

ألا أبلغًا أسماءً أنَّ حلياً ها غداةً صبَّحناً في حصيد جمعَهُم

<sup>&#</sup>x27; - الواقدي :فتوح الشام ، ج١، ص ٢١٠ .

أ - شوقي ضيف: البطولة في الشعر العربي ، ط٢ ، (مصر ، دار المعارف ، ١٩٧٠م) ، ص ٥١ .

<sup>&</sup>quot; - ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج٢ ، ص ٢٨٠ .

#### ثانيا: وصف الخيل والإبل المشاركة في الفتوح.

من الطبيعي أن يصف شعراء الفتح الإسلامي تلك الخيول والإبل التي شاركت معهم في الفتح ، وقد كانت هذه الخيول والإبل بمثابة قوة تضاف إلى الجيش المسلم في أي معركة من المعارك ، فانبرى الشعراء يمجدون خيولهم ، ويذكرون ما لها من بأس .

يقول عمار بن ياسر في وصف انسياب الخيل ولحظة انخراطها في المعركة:

إن جالت الخيل بلا انكسار وقام سوق الحرب من عمار حمى لدين المصطفى المختار صلًى عليه الواحدُ القهار (')

فهو هنا - رضي الله عنه - يعتبر أن الحرب سوق يدخلها بخيله التي تأبى التراجع ، إنما تطلب الربح والنصر في نهاية هذا السوق بفضل الله تعالى الذي أبرم معه الصفقة التي لن تخسر أبداً .

وقد كان من سمت العرب الاعتزاز بخيولهم من ذلك قول عبد الله بن عتبان:

إن تدبر فما لك من نصيب نصيب نصيبين قتل بالعباد وقد لقيت نصيبين إليناً سواد البطن بالخرج الشداد لقيت نصيبين الدواهي بدهم الخيل والجرد الوراد (۲)

فهو هنا يفخر بخيله الأدهم صاحب اللون الأسود الذي كان سريعاً وبفضل قوة هذا الخيل بعد إرادة الله سبحانه وتعالى كان النصر حليفاً للمسلمين .

والخرج وصف للفرس الذي طال عنقه ويرمز إلى قوته وإبائه ، وبهذا يكون الشاعر قد جمع أقوى صفات الخيل حيث وجودها في المعركة يعتبر من أهم عوامل النصر .

وقد حرص العرب على اختيار الإبل الجيدة الحسنة وامتدحوها في أشعارهم ، لما لها من صبر وجلد على طول الطريق المؤدية إلى ساح المعارك فهذا أبو أحيحة القرشي يقول في وصف هذه الإبل :

#### فوز من قراقر إلى سنوى والسير زعزاع فما فيه ونا (")

وهو هنا يشير إلى من ركب إبله لسفر بعيد ، وهذا مثل عند العرب يقال لمن ركب إبله لسفر طويل ، وقد حدد الشاعر هذه المسافة من قراقر وهو واد لقبيلة كلب بالسماوة ، اللى سوى وهو نبع ماء لقبيلة بهران ، مشيراً إلى شدة المسير وثقل ما هو ملقى على كاهل هذه الإبل .

.  $^{7}$  – ياقوت الحموي :معجم البلدان ، ج $^{6}$  ، ص $^{7}$  .

<sup>&#</sup>x27; – الواقدي :فتوح الشام ، ج١، ٢١١ .

 $<sup>^{7}</sup>$  – عبد القادر بدران :تهذیب تاریخ ابن عساکر ، ج۱ ،  $\infty$  ۱۳۹ ،۱۳۸.

ووصف العرب جباه خيولهم فقال القعقاع بن عمرو:

ما زلتُ أرميهم بقرحة كاملِ كرَّ المبيحِ رياتَة الإبسارِ نحنُ الألَى جَسُّوا العراقَ بخيلهم والشَّام جساً في ذرى الأسفار (')

و هو يصف جبهة فرسه وكمال طلوع أسنانه فهو في شبابه هذا يجعله أكثر حركة عند النزال وقت المعركة ، ويؤكد ذلك بقوله ( ذرى الأسفار ) أي أن خيله قليل اللحم شديد النشاط ، وهذه من صفات الخيل العربي الاصيل .

وقال الربيع بن بلخ التميمي:

ما زالت الخيلُ العراةُ تسلُّهـم سلاًّ لعمري ليسَ بالتقديـــر(٢)

حيث أشار في هذا البيت إلى صفة من صفات الخيل العربي انه وفي حيث لا يقبل أبدا خيانة صاحبه وتهون عليه كل المصاعب فداء لفارسه .

وهذا القعقاع بن عمرو يشيد بفضل الإبل التي تتقل الجنود من مكان لآخر ، يقول :

وجئنا إلى بصرى وبصرى مقيمةً فألفَت إلينا بالحشَا والمعاذر فضضنَا بها أبوابها ثم قابَلَت بنا العيسُ في اليرموك جمع البشائر (")

وهنا أشار إلى الإبل التي يميل لونها إلى الصفرة والتي نقلت الجيش من الصفرين إلى بصرى بالشام .

وقال الأسود بن قطبة في وصف صغار الإبل التي تقاتل في المعركة:

ولولًا رجالُ كان حشو غنيمة له أما قطُ رجَّت عليهم أوائِلُه (')

فهو يصف إبله بأنها صغيرة قوية ، تستطيع القتال ، و ( أماقط ) موضع المعركة .

ويشير قيس بن هبيرة المكشوح على الخيل القوية التي حملت الرجال والفرسان من صنعاء اليمن إلى بلاد الشام واصفا مرورها بالعديد من مدن الشام بقوله:

جلبتُ الخيلَ من صنعاءَ تردِي بكلِّ مدججٍ كالليثِ حامِي (°)

وفي فتح بيت المقدس قال زياد بن حنظلة :

مواريثُ أعقابِ بنتها قراملُه تحمَّل عنَّا حينَ شالَت شوائِلُه (')

أباحَ لناً ما بينَ شرقِ ومــغربِ وكم مثقل لم يضطلع باحتمالــه

۱ - ابن عساکر :تاریخ دمشق ، ج۲ ، ص۱۰۷ .

۲ – السابق : ج ۱۸ ، ص ۸۰ .

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> - السابق : ج ٤٩ ، ص ٣٥٤ .

أ - ابن عساكر :معجم الشعراء ، ص٢٩٥ .

<sup>° -</sup> أبو حنيفة الدينوري :الأخبار الطوال ، تحقيق حسن الزين، ص٩٧ .

٦ - الحميري :بغية الطلب ، ج٩ ، ص٣٩١٥ .

وهو هنا يصف تلك الإبل التي فتحت بيت المقدس وأخبر أنها صنفان: الأول: الإبل ذات السنامين، والثاني: الإبل التي لم يمض على حملها سبعة أشهر حيث يجف لبنها، وهي إبل مشهورة عند العرب.

وقال سهل بن عدي:

### ولَم نثن الأعنة حين سرنا بجرد الخيل والأسل النهال (')

فالشاعر هنا يشير إلى عظيم جهد الخيل المجردة في القتال ، فهذه الخيول ساهمت مساهمة كبيرة في إرواء الرماح والحراب العطشي من دماء الأعداء .

وقد كتب خالد بن الوليد لعياض بن غنم في دومة الجندل:

### البَتُ قليلاً تاتك الحلائبُ يحملنَ آساداً عليهَا القاشبُ (٢)

وهو يشير إلى تلك النياق والإبل التي تأتي سريعة محملة بالغيث المغيث وبالأسود التي تضرب أعناق الكافرين بلا هوادة أو رحمة .

ويقول عاصم بن عمرو متأملاً جموع المسلمين المتجمعة في الطريق لفتح الأنبار: جلبنًا الخيلَ والإبــل المهــارى إلى الأعراض أعراض السواد (")

فيصف الإبل بالمهارى التي لا تمل و لا تكل من المسير إلى ساح المعركة والقتال. ولبيان قيمة الخيول في تحقيق النصر والتمكين في الحروب، نجد الشاعر عاصم بن عمرو يقول:

### وفزناً على الأيام والحربُ لاقع بيرد غوابر (')

فهو يرجع النصر لسببين بعد توفيق الله - سبحانه وتعالى - أحدهما حدة السيوف والآخر شدة بأس الخيول المقاتلة في صفوف المسلمين .

وقد وصف المسلمون حال خيولهم الأصيلة التي فوجئت بالفيلة الفارسية حين قدر الله لها أن تموت ، وممن وصف هذا الحال أبو محجن الثقفي يقول :

وحتى رأيت مهرتي مزوئرة لدى الفيل يدمي نحرها والشواكل (")

وكانت الفيلة قد فعلت أفاعيلها حينئذ بالمسلمين .

٦,

<sup>&#</sup>x27; - ابن العديم :الروض المعطار ، ص١٦٥ .

<sup>.</sup>  $^{\circ}$  – النعمان القاضى : شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام ،  $^{\circ}$  –  $^{\circ}$ 

<sup>&</sup>quot; - ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج $\mathbf{3}$  ، ص  $\mathbf{9}$  .

<sup>· -</sup> ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ج٤ ، ص ٧٤٤ .

<sup>° -</sup> الأصفهاني: الأغاني، ج٢١، ص ١٤١.

وفي أثناء إعادة فتح خراسان قال أسيد بن المتشمس في الخيل: رمينًا هم بالخيل من كلّ جانب و في النوابِحَا

غداة رأوا خيلَ العرابِ مغيرة تقرّب منهم أسدُهن الكوالِحَا (')

وقد اشتهر ذكر الخيل العراب في أشعار العرب وهي الخيل العربية الأصيلة القوية الشجاعة .

وقد بلغت منزلة الخيول في نفوسهم منزلة عظيمة فهي السكن لهم ، والملاذ الآمن ، يقول أبو محجن الثقفي :

## إنَّ الكرامَ على الجياد مبيتُهم فدعي الرماحَ الأهلها وتعطري (١)

فصور أن الجياد والخيول هي المنازل للكرماء الذين يحققون النصر تلو النصر ، وقد ساق أبو محجن الثقفي هذا البيت في معرض الفخر وذكر المناقب الحسنة للمجاهدين .

<sup>&#</sup>x27; - ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ج٢ ، ص ٤١٢.

<sup>· -</sup> البغدادي : خزانة الأدب ، ج٣ ، ص٥٥٠.

ثالثًا: ذكر السماء والرياح وما فيهما.

قال المسيب بن علس مفتخراً:

فلأهدين مع الرياح قصيدة مني مغلغلة إلى القعقاع فلأهدين مع الرياح قصيدة ترد المياهُ فلا تزالُ غريبة وسماع (')

فالشاعر هنا يريد تسجيل التاريخ الإسلامي المشرق في هذه الفتوحات الربانية ، ومن كثرة هذا الشوق والحرقة على نشر هذا النصر في ربوع العالمين عبر هذه الرياح التي توصل البشريات إلى جميع النواحي في كل حدب وصوب .

وقال سعيد بن عامر في طريقه إلى الشام:

نسيرُ بجية من رجال أعـزة على كل عجّاج من الخيل يصبرُ (')

وهذا تصوير جميل للغبار المنبثق من تحت سنابك الخيل المسلمة و وقد عمد الشاعر من وراء هذا التصوير إلى إظهار كثرة الخيول الموجودة في صفوف جيش المسلمين وشدة بأسها وسرعتها أثناء الذهاب إلى المعركة.

وقال أبو أحيحية القرشي:

والعينُ منهُ قد تغَشَّاها الرَّدَى معصوبة كأنها ملأًى تسرَى (")

واستخدم الشاعر كلمة الثرى وهي من الطبيعة الموجودة في المعركة ، فشدة المعركة وكثرة الجولات فيها أدى إلى انبثاق الغبار الكثيف الذي أضحى يلتصق بعيون المقاتلين فلا يكادون يرون شيئاً أمامهم .

وقال زياد بن حنظلة:

عَطَفْنَا له تحت الغبار بطعنة لها نشج نائي الشهيق غزير (')

وهذا تصوير لكثرة الغبار الذي أثير في المعركة ، وهي الصورة نفسها التي رسمها الشاعر السابق أبو أحيحة القرشي .

T - عبد القادر بدر ان تهذیب تاریخ ابن عساکر ، ج۱ ، ص ۱۳۹ ،۱۳۸ .

<sup>&#</sup>x27; - نوري القيسي : شعر الحرب عند العرب ، مجلة الموسوعة الصغيرة ، العدد ٨٧ ، ( العراق ، دار الجاحظ ، ١٩٨١م ) ، ص ٢١.

<sup>.</sup> الو اقدى :فتوح الشام ، ج ا ، ص  $^{1}$ 

أ - ياقوت الحموي :معجم البلدان ، ج١ ، ص ١٣٠ ،١٢٩.

وقال القعقاع بن عمرو التميمي:

في ردغة ما بعدَها استمرارُ(')

حتى رمين سراتهم عن أسرهم

وفي البيت السابق وصف لحال الروم الذين وقعوا في الوحل الذي أعدوه للمسلمين، فأصبحت الرماح والحراب والسيوف التي بيد المسلمين تقتلهم وتقطع رؤوسهم .

وقال أبو بجيد نافع بن الأسود:

وإنَّا وإيَّاهُم سحابٌ بقفرة تلقُّدها الأرواحُ بالصيبِ السكبِ (١)

وهنا ذكر للسحاب ، وهو تصوير جيد يصور كثرة الأرواح الصاعدة إلى السماء جراء قتلها ، بأنها حبوب لقاح تسرع للوصول إلى مكانها ، وهذا تصوير جديد برع فيه أهل الفتوحات .

وقال الصحابي الجليل صفوان بن المعطل:

فاجبتُها أنِّي سأتــرُك بعلَهـــا بالدير منعفر المناكب في الثرَى (")

في معرض رده على عروس رومية قد تزوجت حديثا تسأل عن صنيعه مع زوجها ، وقد ذكر التراب هنا ليكني به عن الموت فهو يريد أن يقتل عريسها ليدفن في الدير وهو مكان الإقامة المسافرين ، وفي هذا تشهير وإنقاص من مكانة القتيل .

وقال خالد بن الوليد في معركة اليرموك:

وما جبنُوا إن حلَّ جيشٌ بدارِهم ولكن لقُوا ناراً سناها مكلَّلُ (')

وهذا تشبيه قوي فهو يصف جيش المسلمين بالبرق الذي يحرق كل من يقف أمامه ، وهذا ما أفادته كلمة مكلل ، أي أن نيران المسلكين الحارقة أصبحت شعلتها كالبرق تلمع يعرفها الجميع .

وقال زياد بن حنظلة يوم قنسرين في وصف انحدار وخسران جيش الروم:

وغودر َ جمعُ الرومِ يعلُو وجوهَهَم دقاقُ الحصى والسافياتِ المغبَّرِ (°)

وهذا ذكر لصورة الهزيمة النكراء التي لحقت بصفوف الروم فهم وقعوا تحت سيوف المسلمين ، ولما انهزموا تركت الحرب الغبار والتراب على وجوههم فقال بأنه لم يكن نتيجة المعركة فقط ، وإنما كانت نتيجة الرياح القوية العاصفة التي حملت الغبار والأتربة لتضعها في وجوه الأعادى .

۱ – عبد القادر بدران :تهذیب تاریخ ابن عساکر ، ج۱ ، ص ۱٤٦، ۱٤٥٠.

 $<sup>^{1}</sup>$  – ابن عساکر :تاریخ دمشق ، ج  $^{1}$  ،  $^{1}$ 

 <sup>&</sup>quot; - الأزدي: تاريخ فتوح الشام ، ص١٠٥ .

<sup>· -</sup> ابن العديم : بغية الطلب في تاريخ حلب ، ج٧ ، ص١٦١ .

<sup>° -</sup> السابق : ج۱ ، ص۷۹ .

وقد صور الاسود بن قطبة التميمي هول معركة أليس فقال :
قتلنا منه م سبعين ألفا ومن قد خال جولات الإسار (')
سوى من ليس يُحصى من قتيل ومن قد خال جولات الغبار (')
وهذا تصوير لشدة بأس المعركة ، لكثرة الغبار الموجود فيها .

ا – السابق: ج١، ص٣٦٣.

رابعاً: ذكر الأرض وما فيها .

وقد كثر في شعر الفتوح ذكر أماكن المعارك والقتال من بينها قول زياد بن حنظلة يوم داروم :

ولقد شفَى نفسي وأبرأ سقمها شدُّ الخيولِ على جموع الرومِ يضربنَ سيِّدهم ولم يمهلهُ م والذي سميت به المعركة (داروم) والذي سميت به المعركة .

و قو له كذلك :

ونحنُ تركنا أرطبونَ مطرداً إلى المسجدِ الأقصىَى وفيهِ حسورُ عشيةً أجنادينَ لما تتابعَت ورُ (٢)

والشاعر هنا ذكر اسم المسجد الأقصى تخليدا له ، وكذلك الحال بالنسبة لذكر موقعة أجنادين فاسمها هو مكان حدوث المعركة ، والتي كانت نتيجتها النصر الحاسم للمسلمين على الروم .

وفي هذا المضمار يقول خالد بن سعيد في يوم مرج الصفر ، وهو مرج بدمشق : من فارس عره الطعان يعيرُنِي

والمتتبع لذكر أماكن القتال وأسمائها يجدها كثيرة كا سبق أن ذكر الباحث و فقد أكثر الشعراء من ذكر أسماء المدن المفتوحة مثل: (حمص ، والرقة البيضاء ، والجزيرة ، وأليس ، ... ) وغيرها من المدن .

كما ذكر الشعراء التلال والوديان والأنهار التي كانوا يمرون به أو التي كانت تدور حولها المعارك ومن ذلك قول الربيع بن مطرف التميمي يوم طبرية :

تراوحها الفتيانُ من كلِّ تلعة تحيدُ انحياداً كالعرزِ من الشهبِ منعناهُم ماءَ البحيرة بعدَما سما جمعَهُم فاستهولُوهُ من الرُّعب(')

ففي البيتين السابقين وصف الشاعر المعركة ، وذكر في وصفه للمعركة التلال المحيطة بأرض المعركة التي كانت تصعد عليها رجالات المسلمين ، كما وصف الشاعر جو المعركة حيث منع المسلمون الروم من العبور إلى البحيرة وهي بحيرة طبرية .

۱ – ابن عساکر :تاریخ دمشق ، ج ۱۹ ، ص ۱۶۶ .

<sup>،</sup> حبد القادر بدران، ج $^{\circ}$  ، ص $^{\circ}$  ، حبد القادر بدران، ج $^{\circ}$  ، ص $^{\circ}$  .

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> – البلاذري :فتوح البلدان ، ج١ ، ص ١٤١.

أ - ابن حجر :الإصابة ، ج٢ ، ص٤٢٥ .

كما صور زياد بن حنظلة قوة المسلمين بالزلازل التي تزلزل الأركان والبنيان فقال: وذلَّت جموعُ القوم حتَّى كأنَّهم جموعُ القوم حتَّى كأنَّهم

وهذا تشبيه رائع يبين ذلة الروم بعد معركة حمص التي خاضها معهم رجال الإسلام العظيم .

كما ذكر الشعراء الجهات ، وقد كنوا بهذا الذكر عن سعة البلاد التي من الله عليهم بفتحها من ذلك قول زياد بن حنظلة :

أباح لنا ما بين شرق ومغرب مواريث أعقاب بنتها قرامل ()

وقد ذكر الشعراء الأنهار التي مروا بها خلال الحرب و ومنها نهر الفرات المعروف يقول عاصم بن عمرو يوم العقيق:

اللَّم تَرنَا غداةَ المقر فيناً بأنهار وساكِنها جهاراً قتلناهم بهَا ثُمَّ انكفأنَا على فَرَّ الفراتِ بما استجاراً (")

كما ذكر الشعراء الفاتحون الزلازل وهي من الظواهر الطبيعية التي تحدث للأرض، يقول ضرار بن الأزور يوم قتل (آذين) قائد الفرس في إحدى المعارك:

ويوم حبسنا قومَ آذينَ جندهٔ وقطرتهٔ عندَ اختلاف العوامل وزوداً وآذيناً وفهراً وجمعهُم غداة الوغى بالمرهفات الصواقل فجاؤوا إلينا بعد غب لقائنا بعد غب لقائنا بعد غب لقائنا بعد غب المرافقة المنافقة المنا

وهو هنا يفخر بقتله زعيم الفرس حينها و ويذكر ما أصابه وقومه من زلازل عظيمة ، زلزلت أركان جيشه ، وقد أرخ الشاعر لهذه المفخرة حيث حدد وذكر مكانها ( ماسبذان ) وهي منطقة بحلوان شرقي العراق .

ا – ابن منظور : مختصر تاریخ دمشق ، ج ۲۱ ، ص ۹۰ .

٢ - الحميري :بغية الطلب ، ج٩ ، ص٣٩١٥ .

<sup>&</sup>quot; - ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ج٤، ص٥٠٥.

السابق: ج٤، ص ٢٩٣.

خامساً: ذكر الحيوانات غير المشاركة في الحروب.

وهي حيوانات كانوا يشاهدونها في بيئتهم التي تربوا وترعرعوا فيها ، فكانوا يشبهون أنفسهم بها لأنها كانت قوية ، ويتهمون غيرهم بالضعف والهوان بتشبيههم إياهم بحيوانات مهانة وضعيفة .

يقول ذو الكلاع الحميري في وصف قومه المشاركين في الحرب مشبها إياهم بالأسود:

أسدٌ غطارف ــ قُ شوسٌ عمالق قٌ يردوا الكماء غداً في الحرب بالقضب (')

كما لم يكتف شعراء الفتوح بالذكر الصريح للفظة الأسد ،بل كنوا عنها بأسماء كثيرة ، يقول سعيد بن عامر في طريقه إلى الشام :

نسيرُ بجيشٍ من رجالِ أعــزة على كل عجاجٍ من الخيلِ يصبــرُ إلى شبل جراح وصحـب نبيـناً لننصـُـرَه واللهُ للديـنِ ناصــرُ(٢)

فهنا يذكر الشاعر اسم ابن الأسد وهو الشبل ، وقد كان هذا الذكر في مضمار الفخر بصحبة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وبقومه الأعزة المتعطشون للجهاد في سبيل الله - سبحانه وتعالى .

كما أشار واثلة بن الأسقع إلى لفظة الليث وهو اسم من أسماء الأسد لما افتخر بنفسه فقال:

ليثٌ وليثٌ في مجالِ ضنك كلاهُما ذُو أنَف ومعكِ الشكُّ وليثٌ في مجالِ ضنك وليثُ في مجالِ ضنك وليث الله في العرك ولي مجالِم في العرك ولي مجالٍ ولي العرك ولي مجالٍ ولي العرك ولي مجالٍ في العرك ولي مجالٍ في العرك ولي العرك ولي مجالٍ في العرك ولي الع

ويقول عمرو بن الطفيل بن ذي النور مشجعاً الأزد على القتال:

قد علمت أوسٌ ويشكرُ تعلمُ أنسَي ذا الأبيضُ يومساً مظلمُ وغرَّد النكسُ وفَرَّ الإيهمُ أنسَي عفرُ في الوقاعِ صيغمُ (')

وقد ذكر اسم ضيغم وهو من أسماء الأسد ، وقد جاء هذا الذكر أيضاً في مجال الفخر.

وقال زياد بن حنظلة في فتح بيت المقدس:

فلمَّا أتاه ما اتاه أجابَهُم بجيش ترَى منه الشبائك سجداً (')

<sup>&#</sup>x27; - الواقدي: فتوح الشام ، ج١ ، ص٦٠.

۲ – السابق : ج۱ ، ص۱۸۱ .

<sup>&</sup>quot; - ابن عبد البر :الاستيعاب ، تحقيق . علي البيجاوي ، (بيروت ، دار الجيل ، د.ت ) ، ج٢ ، ص٢٤٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - ابن منظور :مختصر تاریخ ابن منظور ، ج٤ ، ص٣٨٨ .

وقد ذكر الشبائك مرادف ووصف للأسد المختلط الأنياب ، وقد ورد هذا الذكر في معرض تصوير النصر والفخر به ، وبأمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضى الله عنه .

وقد قال أسيد بن المتشمس في إعادة فتح بلاد الفرس زمن الخليفة عثمان بن عفان - رضي الله عنه :

## غداةَ رأوا الخيلَ العرابَ مغيرة تقرّب منهُم أسدُهن الكوالحا (')

وهذا الذكر للأسود كناية عن الفرسان الذين هبوا لاستعادة ما ضاع من فتوحات السابقين ، حين قام بعض أهالي البلدان المفتوحة بالثورة على حكامهم من المسلمين وطردوهم من بلادهم .

إضافة إلى ذكر الشعراء للأسود فقد ذكروا السباع والوحوش والذئاب ومن أمثلة ذلك قول قيس بن هبيرة يوم فحل:

لا يبعدن كـــل فتى كـرار ماضي الجـان خشـن صبار عبوتهم بالخيـل والأدبـار تقدم إقدام الشجـاع الضاري (")

والشجاع الضاري هنا هو الوحش في الصحراء الذي يركض بقوة تجاه فريسته ليمسكها ويظفر بها .

وهذا أسامة بن الحارث الهذلي يقول:

فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا ولم يدع بين عرض الوت ير مني المناقب إلا الذِّنابا

وقد قيلت هذه الأبيات في معرض فخره بجيش المسلمين الذي خرج تاركاً خلفه كل شيء فأضحت ديار المسلمين خلاء لا يوجد فيها أحد سوى الوحوش والذئاب فالكل متعطش للشهادة والقتال في سبيل الله – سبحانه وتعالى .

وقد ذكر الشعراء حيوانات أخرى من صلب البيئة العربية التي عاشوا فيها من ذلك قول ضرار بن الأزور في أسره:

وأكرمُها جهدي وإن مسنَّسي فقري من الوحش واليربوع والظبي والصقر مع البقر الوحش المقيمات في البرِّ (') وكنت لها ركنا تعد رواكه وكنت لها ركنا تعد رحاله وأطعمها من صيد كفي أرانبا من الضب والغزلان والبهت بعدة

ا - ابن العديم :بغية الطلب في تاريخ حلب ، ج٩ ، ص١٩١٥ .

 $<sup>^{1}</sup>$  – ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج $^{1}$  ، ص $^{1}$ 

 <sup>&</sup>quot; - الأزدي :تاريخ فتوح الشام ، ص١٣٥ .

<sup>· -</sup> الواقدي :فتوح الشام ، تحقيق:عبد اللطيف عبد الرحمن ، ج١ ، ص٢٨٥ .

وقد ذكر الشاعر كل هذه الأصناف من الحيوانات وهو في الأسر متذكرا تلك الطبيعة الجميلة التي عاشها في طريقه .

فالناظر إلى ما سبق من أمثلة يجد كثرة الاستشهاد والاستئناس بذكر الحيوانات التي كان لها حضور في بيئة العرب خلال أشعار شعراء الفتوحات الإسلامية زمن الخلفاء الراشدين .

سادسا: ذكر النبات.

وقد ذكر الشعراء أسماء كثيرة للنباتات التي يرونها ، من ذلك قول ضرار بن الأزور في أسره :

وما بي وايمُ اللهِ موتِي وإنَّما تركتُ عجوزاً في المهامةِ والفقرِ ضعيفةَ حالٍ مَا لَهَا من جلادةِ على نائباتِ الحادثاتِ التي تجرِي تعوَّده حبُّ القفارِ مقيمةً على الشيحِ والقيصومِ والنبتِ والزهرِ (')

قيلت هذه القصيدة في الأسر متذكرا نبات الوطن ، وخاصة ذلك النبات الذي يميز المكان الذي تعيش فيه أسرته وهو نبات الشيح والقيصوم والأزهار المختلفة في المكان .

يقول أحد الشعراء في الحنين إلى أهله في نجد:

حنيناً إلى أرض كان ترابَها إذا أمطرت عود ومسك وعنبرُ بلادٌ كان الأقصوانِ بروضة ونورُ الأقاحِي وشي بردٌ مخبر (')

وهنا يذكر نباتات الأقاحي والعنبر التي تميز موطنه نجد ، والظاهر ان ذكر النباتات ورد في أشعار الحنين إلى الوطن والأهل لحظة تذكر الشاعر أرضه ونباتها الذي ترعرع فيها ونشا بينها، كما بين الباحث في المثالين السابقين .

خامسا: ذكر الحلي.

ومن أمثلة ذلك قول صفوان بن المعطل:

فأجبتُها أنّي ساتركُ بعلَها وأرى عليه خليةً فشهرتُها إنّي كذلكَ مولع بذوي الحلّي (")

واستخدم الشاعر ذكر الحلي في بيان دلالتها على شدة مصاب العروس الرومية التي فقدت عريسها الذي لم يخلع حليته بعد، وقد أجاد الشاعر إبراز الأثر الدرامي من خلال الثنائية

ا - انظر: الواقدي :فتوح الشام ، تحقيق:عبد اللطيف عبد الرحمن ، ص ٢٨٥ .

۲ - ياقوت الحموى: معجم البلدان ، ج٤ ، ص٧٤٧.

 $<sup>^{7}</sup>$  – عبد القادر بدران :تهذیب تاریخ ابن عساکر ، ج۱ ،  $\infty$  ۱۳۹ ،۱۳۸.

الضدية بين كون الزوج متعفرا بالتراب ومتزينا بالحلى ليظهر فجيعة الفقد لأهله ، وشدة بأس المقاتل للمتلقى .

### خلاصة :

من خلال ما سبق ، ظهر للباحث أن الطبيعة الصامتة والحية ، قد ساهمت إسهاماً كبيراً في توليد الأشعار عند المجاهدين من أبناء الإسلام العظيم زمن الفتح في عهد الخلفاء الراشدين ، فكانت مواد الطبيعة خير معين لهم على تسجيل هذا التاريخ الحافل بالبطولات والأمجاد العربية والإسلامية .

## الفصــــل الثاني أنواع الصورة الفنية في شعر الفتوحات الإسلامية

- الصورة البيانية في شعر الفتوحات الإسلامية .
  - الأساليب في شعر الفتوحات الإسلامية.
- المحسنات البديعية في شعر الفتوحات الإسلامية.
  - الصورة الرمزية في شعر الفتوحات الإسلامية .

# الفصل الثاني - المبحث الأول . الصورة البيانية في شعر الفتوحات الإسلامية .

تعد اللغة العربية لغة مجاز ، وذلك لكثرة استعمال العرب له ، يقول ابن جني " اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز " (') وقد تواترت أقوال علماء العربية في نحو هذا المعنى فابن رشيق يقول " والعرب كثيراً ما تستعمل المجاز وتعده من مفاخر كلامها فإنه دليل الفصاحة ولبوس البلاغة ، وبه بانت لغتها عبر اللغات " (') ، بل أكد ابن رشيق في غير موطن ان المجاز في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة وأحسن موقعاً في القلوب والأسماع (') ، لذلك انبرى كثير من الأدباء والبلغاء في استقصاء التعبيرات المجازية لتحقيق البلاغة يقول العلوي " اعلم أن أرباب البلاغة وجهابذة أهل الصناعة يطبقون على أن المجاز أبلغ من الحقيقة ، وأنه يلطف الكلام ويكسبه حلاوة ويكسبه رشاقة " (أ) ، ويشير في موضع آخر من كتاب الطراز إلى نحو هذا حيث يؤكد أن أرباب البلاغة يرون أن علم البيان لا يظهر جوهره إلا باستعمال المجازات الرشيقة والإغراق في لطائفه الرائعة وأسراره الدقيقة الفائقة كالاستعارة والكناية والتمثيل وغيرها من أنواع المجاز (°) .

لقد اعتني المحدثون بالصورة البيانية عناية كبيرة ، فقد ظهر اهتمامهم بها عند در استهم للصورة ، إذ رأوا كل صورة شعرية إلى حد ما مجازية  $\binom{7}{1}$  ، وحددوا الصورة البيانية على أنها التعبير عن المعنى المقصود لطريق التشبيه والمجاز والكناية أو تجسيد المعانى  $\binom{7}{1}$  .

<sup>· -</sup> ابن جنى : الخصائص ،تحقيق . محمد على النجار ، (بيروت ، عالم الكتب ، د.ت ) ، ج٢ ، ص٤٧٧

ابن رشیق القیرواني : العمدة ،تحقیق : محمد محیي الدین عبد الحمید ، ط٥ ، (سوریا ، دار الجیـل ،
 ۱۹۸۱) ، ج۱ ، ص٢٦٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> - السابق ، ج ص ۲٦٦ .

 $<sup>^{1}</sup>$  - العلوي : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ، (بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1947م ) ،  $\frac{1}{2}$  ،  $\frac{1}{2}$  ،  $\frac{1}{2}$ 

 $<sup>^{\</sup>circ}$  – انظر : السابق ، ج ۱ ، ص  $^{\circ}$  .

 $<sup>^{7}</sup>$  – انظر : عهود العكيلي : الصورة الشعرية عند ذي الرمة ، ط1 ، ( الأردن ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، 70.1 م) ، ص90 .

 $<sup>^{\</sup>vee}$  – انظر : وجدان الصائغ : الصورة البيانية في شعر عمر أبو ريشة ، ط $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ، مؤسسة الخليل التجارية – دار مكتبة الحياة ،  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  .

والصورة البيانية التي أرادها الباحث في هذا المبحث هي التشبيه والمجاز والكناية وما يتصل بها من فنون تضفي على الكلام رونقاً وجمالاً ، وتنقل اللفظ من معناه الأول إلى معناه الثاني (') ، لان الحديث عن البيان لا ريب أنه جزء من الحديث عن الصورة .

وقد نهض البيان بعناصر الصورة الفنية للكلام العربي ، فكان منه المجاز والتـشبيه والاستعارة (١) ، لأنه " لا ريب أن الدرس البلاغي الموروث يمكن أن يكـون منطلقـاً إلـى تحليل النص الشعري الحديث " (١) .

وقد برع شعراء الفتوح الإسلامية في استخدام المجاز ، ويظهر ذلك في طرقهم لأبواب البلاغة العربية التي سيذكرها الباحث من خلال استخدام شعراء الفتوح ما يلي:

- ١ التشبيهات .
- ٢- الاستعارات .
  - ٣- الكنابات .

<sup>&#</sup>x27; - أحمد مطلوب : الجرجاني بلاغته ونقده ، ( الكويت - بيـروت ، وكالــة المطبوعــات ، ١٩٧٣ م ) ، ص112

 $<sup>^{\</sup>prime}$  - وجدان الصائغ : الصورة البيانية في شعر عمر أبو ريشة ، ص  $^{\prime}$  .

<sup>&</sup>quot; - السابق: ص١٨١.

### ١ – التشبيهات (١):

برع شعراء الفتوحات الإسلامية باستخدام التشبيهات ، وقد ظهر للباحث غلبة استخدامهم للتشبيه البليغ  $\binom{Y}{2}$ على غيره من الأنواع كما يأتي بيانه فيما يلي :

يقول خالد بن الوليد:

أضربِهم بصارم مهنّد هاد مهند (")

فالتشبيه هنا بليغٌ حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه ، حيث شبه ضربه للأعداء بضرب صليب الدين ، وقد جاء هذا التشبيه ضمن أسلوب خبري رائع كان يهدف من خلاله إلى الاعتزاز بالنفس والفخر بها على الأعداء ، كما استخدم الشاعر في هذا البيت أحد الألوان البديعية وهو جناس الاشتقاق الواضح في لفظتي (أضربهم - ضرب) .

ويقول قيس بن هبيرة:

لا يبعدن كل فتى كرارِ مطني الجانِ خشن صبارِ حبوتهُم بالخيلِ والإدبارِ تقدمُ إقدامَ الشجاع الضارِي (')

وقد استخدم الشاعر التشبيه البليغ في قوله (تقدم إقدام الشجاع الضاري) ، حيث شبه إقدام الخيل التي تقل جنود المسلمين ، بإقدام السباع الشجاعة المقاتلة التي تخوض المعارك القاسية مع فريستها بكل جرأة وإقدام .

ويقول القعقاع بن عمرو:

ما زلتُ ارميهِم بقرحَةِ كامل كرَ المبيحِ رياتَةَ الإبسارِ (°)

وهذا أيضاً تشبيه بليغ حيث شبه الشاعر كر الفرس في ميدان المعركة بكر الأسد القوي في معركته مع فريسته في الغاب .

وشبه واثلة بن الأسقع جو لاته الكثيرة في ساح القتال بجو لات السيف في المعركة بايدي المقاتلين ، وهذا يظهر واضحا في قوله :

أجولُ جولَ صارم في العركِ أو يكشفَ اللهُ قناعَ الشكِّ (١)

<sup>&#</sup>x27; - والتشبيه : إصطلاحاً - عقد مماثلة بين أمرين ، أو : أكثر ، قصد اشتراكهما في صفة : أو : أكثر ، بأداة : لغرض يقصد المتكلم للعلم. ( السيد الهاشمي : جواهر البلاغة ،ص ٢١٩ ) .

التشبيه البليغ: هو ما حذفت فيه الأداة ، ووجه الشبه ، وهو أرقى أنواع التشبيه بلاغة (السيد الهاشمي : جواهر البلاغة ،ص ٢٤٢).

<sup>.</sup> -1 الأزدي : تاريخ فتوح الشام ، -1 .

<sup>· -</sup> السابق : ص ١٣٥ .

<sup>° -</sup> ابن عساكر : تاريخ دمش ، ج٢ ، ص١٠٧ .

 $<sup>^{-1}</sup>$  – الأزدي : تاريخ فتوح الشام ، - 1  $^{-1}$ 

وقال أبو بجيد نافع بن الأسود:

تلقحَهَا الأرواحُ بالصيَّب السَّكب (')

وإنَّا وإيَّاهُم سحابٌ بقفرة

شبه الجيش المسلم وجيش الأعداء بالسحاب المتناثر في القفار ،وهذا من باب التشبيه البليغ ، كما شبه الأرواح بالرياح التي تلقح الزهر من باب الاستعارة المكنية .

ويشبه القعقاع بن عمرو سير جيوش المسلمين إلى المعركة بسير الرجل المحامي القوي الذي يدافع عن الرجل المضطر الملهوف ، ومعروف عن الرجل المحامي أنه يسير بسرعة وبكل جرأة فيقول:

## سرنًا إلَى حمص نريدُ عدوَّهَا سير المحامي من وراء اللاهف (٢)

وقد شبه زياد بن حنظلة الخوف بالإنسان الذي له دم ، حيث ينزف هذا الدم بقوة في قوله ( يمج .. دم الخوف ) على سبيل التشبيه البليغ في قوله :

تركناً بحمص حائل بن قيصر يمج نجيعاً من دم الخوف أشهالا (")

ويشبه كذلك في البيت التالي ذل الروم بالجدار الذي أزالته الزلازل فلم تبق له أثراً ، وأبعدته كثيراً عن مكانه الأصلى يقول:

وذلَّت جموعُ القومِ حتَى كأنَّهُم جدارٌ أزالَتهُ الزلازل أميلًا ( )

وقال القعقاع بن عمرو مشبهاً مدينة المدائن في بلاد فارس بالأنثى العذراء الجميلة حيث يقول:

## وعذراءَ المدائنِ قد فتحناً ومرجَ الصُّفَّرينِ على العِتَاقِ (°)

فهو هنا يفخر بجيوش الإسلام ومقدرتها على فتح المدائن ، كما يفخر بقدرتها على فتح مرج الصفرين في الشام .

وقد كثرت التشبيهات عند قيس بن هبيرة المكشوح في المقطوعة الواحدة ، ففي المقطوعة التي مطلعها :

# جلبتُ الخيلَ من صنعاءَ تردِي بكلِّ مدجَّجِ كالليثِ حامِي (١)

حيث احتوت المقطوعة على أكثر من تشبيه أولها يظهر في قوله ( بكل مدجج كالليث حامي ) فهو هنا شبه الجنود بالليوث التي تحمي عرائنها من كيد الكائدين ، كما شبه الخيل

<sup>&#</sup>x27; - ابن عساكر : تاريخ دمشق ، ج٦١، ص٣٩٢ .

۲ - ابن منظور : مختصر تاریخ دمشق ، ج۲۱ ، ص۹۰ .

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> – ابن عساكر : تاريخ دمشق ، ج۱۹ ، ص۱٤٣ .

<sup>ٔ –</sup> السابق : ج۱۹ ، ص۱٤۳.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  – ابن عساکر : تاریخ دمشق ، ج۶۹ ، ص ۳٥٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> – الدينوري : الأخبار الطوال ، ص٩٧ .

المضمرة التي جاء بها مع قومه بشياه مكة المشهورة بهذا الضمور في قوله (عطفناها ضوامر كالجلام) والجلام هي شياه مكة .

كما شبه السيوف المهندة التي في أيادي المجاهدين بقيض النعام ، أي بقشر بيضها اللامع وهذا يدل على شدة حدة السيوف وإظهار متانتها في قوله:

نَفَلِّقُ هَامَهُم بِمِهِنَّدات كَأَنَّ فَرَاشَهَا قَيضُ النعام (')

ويلاحظ الدارس أن كل الأساليب المستخدمة في هذه المقطوعة خبرية والغرض من استخدام هذه الأساليب التقرير ، لأن التقرير يلائم غرض الفخر ووصف المعركة ، للتأكيد على حقيقة ما وصف في الأبيات كي لا يتطرق الشك فيه .

ويقول القعقاع بن عمرو:

فإنَّا صبَّحنَا بالمصيخ أهله فطَارُوا أيادي كالطيور النوافر (١)

حيث شبه القعقاع بن عمرو تطاير أيادي الأعداء بالطيور المتنافرة والمتباعدة المتفرقة ، وهذا يدل على شدة وضراوتها ، وكثرة الجروح في صفوف الأعداء ، ويقول مشبها جموع المسلمين بجيش من السباع السمينة الصدر والعنق ، مستخدما أسلوباً خبرياً تقريرياً لملاءمته للوصف والفخر الذي يعد الغرض الأساسي في هذا البيت :

جموع عليا الأيهمان وحارث لغسانَ أشباهَ السباعِ العراورِ (") التشبيه بالأسد:

شبه العرب الفاتحون أنفسهم بالأسود لما رأوا في أنفسهم من صفاتها ، فهي مقدامة شجاعة قوية في المعارك ، وقد كان هذا التشبيه من واقع البيئة التي عاشوها وتعايشوا معها، والقارئ لأشعار الفتوح الإسلامية يلمس أن التشبيه بالأسود كان يأتي في معرض الفضر الجماعي والفردي ، حيث أضحى هذا التشبيه رمزاً يستحق التوضيح لتكرره عند كثير من الشعراء الفاتحين .

ومن باب الفخر الجماعي قول الشاعر في وصف قومه:

جلبتُ الخيلَ من صنعاءَ تردِي بكلِّ مدجَّجِ كاللَّيثِ حامِي (')

فكل ركاب الخيول المسلمة من المجاهدين المتوجهين إلى ساح المعركة من الأسود المتعطشة للقتال والضراب في سبيل الله تعالى في كل مكان وزمان .

وكذلك قول الشاعر:

ا – السابق ، ص۹۷ .

۲ - ابن عساکر : تاریخ دمشق ، ج۶۹ ، ص۳۵۶ .

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> - السابق : ج۶۹ ، ص۳۵ .

<sup>· -</sup> ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج١ ، ص٢٥٤ .

فولوا صراعاً واستعادوا النوابِحا تقرب منهم أسدهن الكوالحسا وعادوا كلاباً في الديار نوابِحًا (') رميناهم بالخيل من كلَّ جانب غداة رأوا الخيلَ العرابَ مغيرة فنادوا إلينا واستجاروا بعهدنا

فالشاعر يصف هروب الفرس من أمام جحافل الإسلام العظيم لما رأو الجيش المسلم يقرب منهم الأنهم شاهدوا أسودا مقدامة في الحرب تقترب منهم ، فأوقع هذا المشهد الرعب في قلوبهم فولوا هاربين منهزمين ، وخضعوا لإملاءات المسلمين وشروطهم .

كما يشبه الشاعر الفرس بالكلاب التي تكثر النباح ، إظهارا لذلة الفرس في مقابل عزة المسلمين .

ويصف الشاعر كذلك قومه القادمين من اليمن للقتال بالأسد فيقول:

أسدٌ غطارفةٌ شوسٌ عمالقةٌ يردُوا الكماءَ في الحرب بالقضبُ (٢)

ومن ذلك قول زياد بن حنظلة يوم فتح بيت المقدس:

فلمَّا أتَاهُ ما أتَاهُ أجابَهُم بجيش ترَى منهُ الشبائك سجَّداً (")

فجيش المسلمين مكون من أسود قوية مختلطة الأنياب ، وهذا وصف لأقوى أنواع الأسود ، حيث اختلطت أنيابها من كثرة الفرائس التي وقعت تحت أضراسها ، كما لم ينس الشاعر السبب الحقيقي من وراء هذه القوة ، وهي قوة العلاقة مع الله – سبحانه وتعالى – حيث يصف الجيش كله بصفة السجود والخضوع لله تعالى في وقت الانتصار .

هذا يذكر باتباع هؤلاء الرجال لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث دخل مكة ساجدا يوم فتحها ، معلناً خضوعه لله تعالى في هذا الموطن الذي أعز فيه دين الله ، وهذه قمة التواضع .

ومن باب الفخر الفردي في ساح المعركة ، ما اشتهر من أراجيز الشعراء في أشعار الفتوح الإسلامية ومنها قول واثلة بن الأسقع:

ليثٌ وليثٌ في مجالِ ضنك كلاهُمَا ذَو أنَف ومَعك أجولُ جولَ صارمٍ في العَركِ أو يكشفَ اللهُ قناعَ الشَّكِّ (')

فقد صور نفسه بالأسد المقدام في ساح الجهاد ، ومثله قول عمرو بن الطفيل حين قال مشجعاً قومه على القتال :

<sup>&#</sup>x27; - السابق: ج۲، ص ۳۵۲

۲ – الواقدي : فتوح الشام ، ج۱ ، ص٦ .

<sup>&</sup>quot; - ابن العديم: بغية الطلب في تاريخ حلب ، ج٩ ، ص ٣٩١٥.

أ - ابن عبد البر: الاستيعاب ، ج٢ ، ص ٢٤٠.

أنِّي ذا الأبيضِ يوماً مظلم أُ أنِّي عفرٌ في الوقاعش ضيغم (') قد علمت أوس ويشكر تعلم وغراد وغراد النكس وفراً الأيهـم

وقول خالد بن الوليد مشبها مشيته بمشية الأسد صاحب الجراة والمضاء فيقول:

أسيرُ مثلَ الأسد الغشـــومِ
يَا رَبِّ فارزقنِي قَتَالَ الرُّومِ (')

فهو قوي جريء مقدام ، يتمنى لقاء الروم ليبيدهم عن بكرة أبيهم ، وينشر دين الله - سبحانه وتعالى - في الأرض .

ومن ذلك قول القعقاع بن عمرو:

كرّ المبيح رياثة الإبسار (")

ما زلت أرميهم بقرحة كامل

حيث يشبه القعقاع رميه في المعركة وكره على جنود الروم بكر الأسد حين يريد افتراس فريسته .

كما شبه الشعراء الفاتحون في أشعارهم الأعداء بالأسود ، وذلك ليبينوا شدة المعركة معهم ، وقدرة جيش الإسلام على هزيمة هذه الأسود ، وليبينوا أن الجيش الإسلامي جيش قوي لا يمكن أن يقهر أمام أي كان من الجيوش المشهورة بالقوة ، يقول الشاعر الفاتح في نحو ذلك :

ويومَ المقرِ آسادَ النهارِ أشدُّ علَى الجَحَاجِحَةِ الكِبَار بقيّة حزبهم نخبَ الإسسار (') لقيناً يومَ أليسَ وأمغَـــى فلَم أرَ مثلَها فضلات حرب قتلناً منهم سبعين ألفَــاً

ومما يؤيد ما ذكره الباحث في التقديم لهذه الأبيات أن الشاعر وضح هزيمة الفرس بذكره لعدد القتلى منهم حيث بلغ عدد القتلى سبعون ألفا ، علاوة على عشرات الأسرى الذين وقعوا تحت قبضة المسلمين .

وفي مقام الحث على القتال يقول ضرار بن الأزور:

من النَّارِ في يومِ الجَزَا والمَآربِ ويُرضِي رسولاً في الوَغَى غير كاذبِ (°)

فمَن كانَ منكم يبتغي عتقَ ربّه فيحمل هذا اليومَ حملةَ ضيغم

<sup>&#</sup>x27; - ابن منظور : مختصر تاریخ ابن منظور ، ج٤ ، ص٣٨٨ .

 $<sup>^{7}</sup>$  - الواقدي : فتوح الشام ، ج ا ، - ۱۲۲ .

<sup>.</sup> ۱۰۷ مساکر : تاریخ دمشق ، ج $^{7}$  مساکر .

<sup>· -</sup> ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ج١ ، ص ٢٥٤ .

<sup>° –</sup> الواقدي : فتوح البلدان ، ج١ ، ص ٢٨٤ .

حيث يحث الشاعر قومه على القتال كقتال الأسود في العراك ، من اجل غاية عظمى هي إرضاء الله - سبحانه وتعالى - ورسوله - صلى الله عليه وسلم .

وقد شبه أبو الهول دامس نفسه بالأسد واشتهر هذا التشبيه عند كثير من شعراء الفتوح الإسلامية فيقول:

ليثٌ هزبرٌ بطلٌ ممارسُ مدمرٌ كلُّ عدو ِ ناكسِ (')

ويقول في نحو هذا التشبيه ضرار بن الأزور في يوم مرج دابق:

## فيحمل هذًا اليومَ حملةً ضيغمِ ويرضِي رسولاً في الورَى غير كاذب (')

حيث شبه حملة هجومه على الأعداء في هذا اليوم بهجوم الأسد على فريسته ، وقد أورد الشاعر هذا التشبيه في معرض جواب لأسلوب الشرط في البيت لهذا البيت والذي يقول فيه :

## فمن كَانَ منكُم يبتغي عتق َ ربِّه من النار في يوم الجزا والمآرب (")

والغرض من هذين البيتين هو إقناع المسلمين بالقتال والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى من أجل تحقيق المبتغى وهو العتق من نيران الله يوم القيامة والحساب.

ويشبه عاصم بن عمرو قصور الحيرة:

## حصرنًا في نواحِيهَا قصُوراً مشرَّعةً كأضراسِ الكِلِبِ ( ')

فالقصور التي حاصرها المسلمون قصور عالية وقوية تشبه أضراس الكلاب القوية و أنيابها الطويلة و وهذا التشبيه مستمد من وحي الطبيعة التي يعيش فيها الشاعر .

ويقول القعقاع بن عمرو مفتخرا بقتل قائد الفرس روزمهر:

## غداةً صبَّحناً في حصيد جموعهم بهنديَّة تفري فراخ الجماجـم(°)

حيث شبه جماجم الأعداء بالفراخ التي يسهل على الذابح قطعها وتفتيتها وهذا تـشبيه جديد و جميل .

وقد شبه القعقاع كذلك كذلك جموع الروم بالغنم الهائجة فيقول:

فمَا فتئت جنودُ السَّلمِ حتَّى رأينًا القومَ كالغنمِ السَّــوامِ(')

١ - الواقدي : فتوح الشام ، ج١ ، ص٢٣٤ .

۲ - السابق : ج ۱ ، ص ۲۸۶ .

 $<sup>^{7}</sup>$  – الو اقدي : فتوح الشام ، ج  $^{1}$  ، ص  $^{1}$  .

<sup>· -</sup> ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج١ ، ص٢٥٤ .

<sup>° -</sup> السابق : ج۲ ، ص۲۷٦ .

٦ - السابق: ج٢ ، ص ٣٩١ .

أي كالغنم الهائمة على وجهها لا تعرف أين تذهب وما هي وجهتها .

وقد شبه عاصم بن عمرو التميمي اللبب البيضاء والصفراء بالفضة الموشحة بالذهب في حلاوتها وجمالها فيقول:

قَدْ عَلِمت بيضاءُ صفراءُ اللَّبب مثلَ اللُّجينِ إِذْ تَغَشَّاه الذَّهَب (')

وفي نحو هذا التشبيه شبه أبو محجن الثقفي لمعان حمائل سيف قائد العدو الملقاة على الأرض بعد أن تمكن من قتله بشعاع الشمس في بريقها لتكون من أعظم الغنائم فيقول:

حبوتُه جيَّاشَةً بالنَّفسِ (٢)

٢ - الاستعارات .

برع شعراء الفتح الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين في استخدام الاستعارات وتوظيفها داخل النص الشعري فأضحت القصيدة الشعرية أكثر جمالاً وإيحاء بهذه الاستعارات.

يقول القعقاع بن عمرو:

وغداة فحل قد شهدِنا مأقطاً يُنسِي الكَمِيُّ سلاحَهُ في الدَّار (")

في البيت استعارة مكنية عيث شبه المأقط وهو المضيق في الحرب بالانسان الذي ينسى حيث حذف الإنسان وأبقى صفة من صفاته وهي النسيان ، وكذلك قوله في البيت التالي للقصيدة:

ما زلت أرميهِم بقرحةِ كاملٍ كرّ المبيحِ رياتَة الإبسارِ (°)

حيث شبه غرة الفرس بالسهم الذي يرميه الجندي المقاتل .

ويقول في قصيدة أخرى مستخدماً الاستعارة المكنية:

ولقد أبرنا في الرداغ جُمُوعَهُم طراً ونحوي تبسمُ الأبصارُ (٦)

<sup>&#</sup>x27; – المسعودي : مروج الذهب ، ج۲ ، ص۲۰۶–۲۰۵ .

۲ – السابق : ج ۲ ، ص۲۰٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> – ابن عساكر : تاريخ دمشق ، ج۲ ، ص١٠٧ .

<sup>&#</sup>x27; - الاستعارة المكنية تكون إذا ذكر في الكلام لفظ المشبه فقط ، وحذف فيه المشبه به ، وأشــير إليــه بذكر لازمه : المسمى «تخييلًا». ( السيد الهاشمي : جواهر البلاغة ،ص٢٦٢)

<sup>° –</sup> السابق : ج۲ ، ص۱۰۷ .

۰ - عبد القادر بدران : تهذیب تاریخ ابن عساکر ، ج۱ ، ص $^{-1}$  ۱ .

فهو شبه البصر بالانسان الذي يبتسم من فيه ويأتي هذا التشبيه للتوضيح وإظهار المعنى المراد والمقصود .

ويقول أبو بجيد:

حيث شبه نفسه وجيشه بالماء الذي يسيل فيعم كل ثغور الأعاجم الأعداء ، فيقلعهم من جذورهم ، وهذا التشبيه كذلك يأتى على سبيل الاستعارة المكنية .

ويقول خالد بن الوليد مشبها الموت بالشي المخيف:

## لا أرهَبُ الموتَ إذا الموتُ طَرَقَ لَأَرويَنَّ الرمحَ من ذوِي الحِدَق (')

فهو لا يخاف من الموت و لا يرهبه إن طرق الباب ، وهذا على سبيل الاستعارة ، وفي البيت الثاني استعارة أخرى حيث شبه الرمح بالإنسان العطش الذي يروى من دماء رقاب الأعداء .

وقال القعقاع بن عمرو على سبيل الاستعارة التصريحية ("):

أقولُ وقد دارَت رحانًا بدارِهِم أقيمُوا بها خز الذُّرَى بالغلاصمِ (')

فهو يشبه الحرب بالرحا التي تدور فتسحق كل ما جاء تحتها ، بل وتفتت رقاب الأعداء من تحتها .

ويقول خالد بن الوليد على سبيل الاستعارة التصريحية بعد أن يردَّ فضل النصر إلى الله - سبحانه وتعالى :

## مننت علينًا بعد كفر وظلمة وأنقذتنًا من حندس الظلم والظلم (°)

حيث شبه خالد بن الوليد - رضي الله عنه - الكفر بالظلام الدامس الذي لا يمكن أن يرى أي شيء من وسطه .

ويصور الربيع بن بلخ التميمي كثرة القتلى في صفوف الروم بقوله:

حتى غمرنًا المرجَ من قتلًاهُم والروم من قتلاهِم في العيرِ (')

ا - ابن عساكر : تاريخ دمشق ، ج٦١، ص٣٩٢ .

۲ – الواقدي : فتوح الشام ، ج۱ ، ص٤٥ .

 $<sup>^{7}</sup>$  – الاستعارة التصريحية : وهي تشبيه حذف منه المشبه ( المستعار له ) ، وصرح بلفظ المشبه بـــه ( المستعار منه ) ( السيد الهاشمي : جو اهر البلاغة ،ص  $^{77}$  ) .

<sup>&#</sup>x27; - ابن منظور : مختصر تاریخ دمشق ، ج۲۱ ، ص۸۹-۹۰.

<sup>° -</sup> الواقدي : فتوح الشام ، ج١ ، ص ٣٧ .

حيث صور كثرة قتلى الأعداء بالمياه التي تغمر المرج فلا تترك مكاناً إلا وصلت اليه ، وهذه دلالة على كثرة القتلى الممددين على أرض المعركة .

ويقول ضرار بن الأزور في نحو هذا المعنى:

## ألا فاحمِلوا نحو اللئام الكواذب لتروُو السيُوفا من دماء الكتائب (')

حيث شبه السيوف بالإنسان الذي يرتوي ، وشبه الدماء بالماء الذي يروي الإنسان العطش ، وهذا على سبيل الاستعارة المكنية .

وقد جاءت هذه الاستعارة في معرض الأمر بقتال العدو وتحريض جنود المسلمين عليه . ويقول الشاعر :

## لقينًا يومَ أليسِ وأمغ \_\_\_\_ ويومَ المقرِ آسادَ النَّهَ \_\_\_ارِ (")

لقد عهد شعراء الفتوح إلى تصوير أعدائهم بالآساد القوية ليظهروا قوة العدو ورباطة جأشه وشدة المعركة معه ، واستخدموا ذلك من أجل تصوير قوتهم الشديدة ، وإظهارها للناس وتمكنوا من الوصول إلى مرادهم عبر الاستعارة الموجودة في قول الشاعر (آساد النهار) ، وهذا يظهر واضحا لما بين الشاعر مقدار الهزيمة التي وقعت في صفوف الفرس فبقول:

## قَتلناهُم بها ثُمَّ انكفأنَ الله الله عنه الفرات بما استَجَارا(')

وفي البيت استعارة مكنية حيث صور الشاعر الفرات بالإنسان الذي له فم يأكل به ، وكأن الشاعر يريد أن يصف لنا تلك المقتلة العظيمة التي حلت بالأعداء حيث لم ينج منها حتى الذين فروا من ساحة القتال .

ويبين القعقاع هذا النصر في قوله:

# رمينًا عليهِم بالخيولِ وقد رأوا غبوق المنايا حول تلك المحارف (°)

و هو هنا شبه الموت بالشراب الذي يسقى للمقاتلين الأعداء وقت العشي فلا يصبحون ، حيث أضحت قصورهم وبيوتهم في الحيرة خلاء فارغة .

وقد أشار كذلك إلى بساطة قتل جيوش الأعداء فجموعهم كالحصيد تقتل وتقص جماعات يقول:

غداةً صبَّحنا في حصيد جموعَهم بهندية تُفرِي فراخ الجماجم (')

۱ - ابن عساکر : تاریخ دمشق ، ج ۱۸ ، ص ۸۰ .

 $<sup>^{\</sup>prime}$  - الواقدي : فتوح الشام ، ج  $^{\prime}$  ، - ،  $^{\prime}$ 

تا الحموي : معجم البلدان ، ج۱ ، ص۲۵٤ .

٤ - السابق ، ج٥ ، ص١٧٥ .

<sup>° -</sup> الطبري : تاريخ الأمم والملوك ، ج٢ ، ص٣١٨ .

وهذا تشبيه جميل مشهور حيث شبه الجيش بالنبات الذي يحصد على سبيل الاستعارة المكنية وقد شبه الشاعر كذلك الخيول بالسهام التي ترمى في نحور الأعداء كالاستعارة مكنية في قوله:

وقالُوا ما تريدُ فقلت أرمي جموعاً بالخنافس بالخيول (')

وقال القعقاع بن عمرو مشبها طول السلام بالماء الذي يغمر الأرض فيقول:

لقينًا بالفراضِ جموع روم فرس عمَّها طولُ السلام (")

فالتصوير هنا لطول السلام بالماء الذي يعم ويغمر بلاد الفرس والروم ، فلما جاءت جموع الإسلام قضت مضاجع الكفار ، وقاتلهم فأصبحوا يعانون الوهن والخوف وبدد وهم السلام الذي كانوا يعيشون فيه .

وصور عاصم بن عمرو الحرب بالنباتات التي تلقح من قبيل الاستعارة حيث يقول:

وفزناً على الأيام والحربُ لاقحٌ بجرد حسانِ او ببرد غوابر أبحنا حمى قوم وكان حماهُم حراماً على من رامَهُ بالعساكر (')

ومن باب الاستعارة المكنية تشبيه الشاعر أرض الفرس بالشيء المحرم الذي لا يجوز الاقتراب منه ، وفي هذا بيان لما كان للفرس من قوة وبأس شديدين في الحروب ، وكانوا قادرين على الحفاظ على البلاد التي كانت بحوزتهم ، غير أن قوة المسلمين باتت أشد من قوة الفرس بكثير .

يقول عاصم كذلك في أحد أرجازه:

مثلِي على مثلكَ يغريهِ العَتب (م)

فالعتب إنسان يغري ، وقد جاء هذا التعبير من قبيل الاستعارة المكنية .

<sup>&#</sup>x27; - ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج٢ ، ص ٢٦٧ .

۲ - السابق: ج۲، ص ۳۹۱.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> - السابق : ج٤ ، ص ٢٤٤ .

<sup>· -</sup> ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ج٥ ، ص ٢٨٠ .

<sup>° –</sup> المسعودي : مروج الذهب ، ج۲ ، ص۲۰۶–۲۰۵ .

### ٣ – الكنايات (١) .

وظف شعراء الفتوح الإسلامية الكنايات توظيفاً جيداً وبكثرة على عادة الشعراء الذين سبقوهم ، وتعد الكناية لوناً مهماً من ألوان البيان لما فيها من توضيح لمغزى الشاعر ومراده من الأبيات الشعرية التي يقولها ، بالقدر الذي يوضح الفكرة ويجليها في خدمة الصورة البيانية.

يقول قيس بن هبيرة:

لا يبعدَنَّ كلّ فتى كرَّار ماضي الجان خشن صبارُ (')

يكني الشاعر عن شدة ثباته في ساح المعركة في قوله (ماضي الجان) وهذه الكناية لا تعتمد عليه فقط بل تتجاوزه إلى غيره من جنود المسلمين ، وذلك يرجع لان الفخر بالذات ومدحها في شعر الفتوحات يعتمد على مساواة بقية الجند في ذلك .

وقال القعقاع يوم دمشق:

فلمَّا رأوا بابَي دمشق يجوزُهم وتدمر عضُّوا منهُم بالأباهِم (")

أظهر هذا البيت شدة تحسر الروم المتحصنين في حصن مدينة دمشق ، وندمهم على قبول مقارعة جيش المسلمين ، وعلامة ذلك أنهم عضوا أناملهم وإبهامهم ندماً وحسرة .

وقال سوار بن أوفى يوم اليرموك:

ومنا ابنُ عتابِ وقاطعُ رجلَهُ ومنَّا الذي أدَّى إلى الحَيِّ حاجِبًا ( )

وقد قال سوار هذا البيت كناية عن حباش بن قيس القشيري الذي قطعت رجله يوم اليرموك من حيث لا يدري ، ثم جعل ينشدها بعد ذلك °, وهذا من باب الكناية عن موصوف وهي رجل حباش بن قيس القشيري المقطوعة ، والبيت خبري والغرض منه الفخر بمثل هؤلاء الرجال الذين قدموا لله أرواحهم وأجسادهم .

ويقول عاصم بن عمرو:

لَعُمرِي وما عُمرِي عليَّ بهيِّنٍ لقد صبَّحت بالخزِي أهلِ النَّمَارِقِ(١)

<sup>&#</sup>x27; - الكناية : لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له ، مع جواز إرادة المعنى الأصلي ، لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته . ( السيد الهاشمي : جواهر البلاغة ،ص ٢٨٦ ).

 $<sup>^{1}</sup>$  - الأزدي : تاريخ فتوح الشام ، - ١٣٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> - ابن منظور : مختصر تاریخ دمشق ، ج۲۱ ، ص۸۹-۹۰ .

<sup>· -</sup> البلاذري: فتوح البلدان ، ص١٤٣٠.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  – ابن عساکر : تاریخ دمشق ، ج $^{\circ}$  ، ص  $^{\circ}$  .

<sup>&</sup>lt;sup>-</sup> - ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج٥ ، ص١٢٩ .

فالشاعر يكني بذل أهل النمارق ، وهم الفرس الذين أصبحوا على خزي ووهن وضعف ، وهذه كناية عن موصوف كذلك وهم (أهل النمارق).

ومن باب الكناية عن موصوف أيضاً قوله:

وفُزناً على الأيام والحربُ لاقح بعري عوابر (')

فهو كنى عن الخيل المشاركة في المعركة بالجرد الحسان ، وعن النوق والعيس التي تقل الرجال والمتاع بالبرد الغوابر التي تثير الغبار في المعركة .

وقد كنى الشاعر عن ذل الفرس بقوله في البيت التالي من نفس القصيدة والذي يقول فيه: وظلّت بلادُ الترسيانِ وتمره مباحاً لمن بينَ الديارِ الأضافرِ (١)

حيث أصبحت هذه الديار التي كانت حراماً على الناس ممراً آمناً للجميع بفضل جهود الفاتحين من أبناء الإسلام العظيم .

وفي مثل هذه الكناية عن الذل يقول عمرو بن شأس الأسدي:

قتلنًا رستماً وبنيه قسراً تثيرُ الخيلَ فوقَهُم الهيَالا (")

فقد كنى الشاعر عن ذل رستم وقومه من الفرس بقوله (تثير الخيل فوقهم الهيالا) ، أي تنثر الخيل الغبار فوق رؤوسهم، فلا يستطيعون أن يزيلوا هذا الغبار من شدة ذلتهم والقاصمة التي حدثت معهم .

وكذلك قول أحد الرجاز:

## وذلَّ دينُ الكافرينَ للفَم (')

فهذا كناية عن شدة الذل الذي يعاني منه الكفار، حيث لعقوا الغبار والتراب بأفواههم، فاضحى دينهم هذا منكسراً لما حل بمعتنقيه من انكسار وخضوع وذل.

وفي هذا المعنى يقول عاصم بن عمرو:

فنادَوا إلينًا من بعيد بأنَّنًا ندينُ بدين الجزية المتواتر (°)

يقصد الشاعر من هذا البيت أن الفرس أعلنوا عن استسلامهم وانهزامهم لقادة المسلمين فهتفوا لهم صاغرين بأنهم من أهل الجزية لطلب الأمان .

وقد كنى الشعراء الفاتحون عن رغبتهم في الثأر الإخوانهم ممن سبقوا فهذا القعقاع يقول:

۱ – السابق : ج ٥ ، ص ۲۸۰ .

۲ - السابق : ج٥ ، ص ۲۸۰ .

<sup>&</sup>quot; – الطبري : تاريخ الامم والملوك ، ج٢ ، ص ٤١٢ .

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup> - السابق : ج٢ ، ص ٤٣٢ .

<sup>° -</sup> ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج٤ ، ص٣٢٨ .

## فأقسَمتُ لا ينفَكُ سيفِي يحُسُهم فإن زحلَ الأقوامُ لم أترَحَّل (')

فالشاعر يقسم بالله تعالى أن لا يترك سيفه ، وأن يبقى مقاتلاً للأعداء مهما حدث ليثأر لإخوانه الذين سبقوا إلى الله – سبحانه وتعالى .

هذا ما أراده الفاتحون من كناياتهم حيث هدفوا إلى الفخر بأنفسهم وبقوتهم و إلى إظهار ذل أعدائهم وحسرتهم ، و إلى رغبتهم في الثأر الإخوانهم الذين مضوا إلى الله - سبحانه وتعالى .

#### خلاصة:

من خلال هذا المبحث وجد الباحث أن شعر الفتوحات الإسلامية شعر يزخر بسشتى أنواع البيان ، فقد أبدع الشعراء الفاتحون في استخدام التشبيهات والاستعارات والكنايات .

\_

<sup>&#</sup>x27; - الطبري: تاريخ الأمم والملوك ، ج ٢ ، ص ٤٢٢ .

# الفصل الثاني – المبحث الثاني الأساليب الخبرية (') و الإنشائية (') .

لقد نوَّع الشعراء الفاتحون في استخدامهم للأساليب بين الخبر والإنشاء غير أنه من الجدير بالذكر أن شعراء الفتوح غلب على شعرهم استخدام الأساليب الخبرية لملاءمتها الوصف، والذي يعد من أهم الأغراض والأهداف التي قيلت فيها الأشعار.

ونظرا لكثرة الأساليب الخبرية سيكتفي الباحث بعرض بعضها لإتمام الإفادة منها:

يقول القعقاع بن عمرو:

والشامَ جساً في ذُرَى الأسفَارِ (")

نحنُ الألى جسوُّ العراق بخيلِهِم

فالشاعر هنا يستخدم أسلوباً خبرياً يذكر من خلاله ما قاموا به من فتوحات في العراق وفي الشام وبغرض الفخر ، والفخر هنا جماعي .

ويقول خالد بن الوليد يوم حمص:

## ويلٌ لجمع الرُّومِ من يوم شَغِب(')

حيث يهدد خالد بن الوليد - رضي الله عنه - الروم ويحذرهم من اللقاء يوم الحرب ، حيث استخدم الأسلوب الخبري لتوصيل هذا المعنى المراد .

يقول القعقاع مفتخراً بنفسه ومعتزاً بها من خلال استخدامه للأسلوب الخبري في البيت التالي

يدعُونَ قعقاعاً لِكُلِّ كريهةٍ

ويقول عاصم بن عمرو:

جلبنًا الخيلَ والإبلَ المهارَى ولم تَرَ مثلنًا كرماً ومسجداً شحنًا جانبَ الملطاط مسنًا لزمنًا جانبَ الملطاط حَتسى

لنأتي معشراً ألبُوا عَلَينـــا

فيجيب فعقاع دعاء الهاتف (")

إلى الأعراضِ أعراضِ السوّادِ ولم ترَ مثلنَ المذودِ بجمسع لا يزولُ عن البِعَادِ رأينا الزَّرعَ يقمعُ بالحصادِ إلى الأنبارِ السَّوادِ (١)

<sup>&#</sup>x27; - الخبرُ : كلامٌ يحتملُ الصدق والكذب لذاته . ( السيد الهاشمي : جواهر البلاغة ،ص٥٥ )

لإنشاء: كلامٌ لا يحتمل صدقاً و لا كذباً لذاته . (السيد الهاشمي: جواهر البلاغة ،ص ٦٩) .

 $<sup>^{7}</sup>$  – ابن عساکر : تاریخ دمشق ، ج $^{7}$  ، ص $^{1}$  .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - الواقدى : فتوح الشام ، ج١ ، ص١٥٧ .

 <sup>-</sup> ابن منظور : مختصر تاریخ دمشق ، ج7 ، ص9 .

<sup>&</sup>lt;sup>- -</sup> ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ج٥ ، ص ١٩٢ .

حيث استخدم الشاعر الأساليب الخبرية في قوله (جلبنا الخيل ، لم تر مثلنا كرما ومجدا ، شحنا جانب الملطاط ، لزمنا جانب الملطاط ) ، وكل هذه الأساليب خبرية جاءت بهدف وصف المجيء إلى المعركة في الملطاط وهي ناحية من نواحي فارس والعراق .

لا ريب أن الدارس للأساليب في شعر الفتوح الإسلامية يجد جلها خبرياً ، على نحو من المقطوعة السابقة ، ذلك لأن الأساليب الخبرية تقريرية وصفية تفيد كثيراً في وصف مجريات المعركة بروح قصصية رائعة .

أما الأساليب الإنشائية فقد ظهرت في شعر الفتوحات بصورة متوسطة فبين الفينة والأخرى نجد أسلوباً إنشائياً جديداً ، وقد تميزت أشعار الفتوح بالتنوع في استخدام الأساليب الإنشائية ، وسيذكر الباحث أمثلة للأساليب الإنشائية بالقدر الذي تتحقق به الفائدة باذن الله تعالى .

يعد الأمر(') أحد أنواع الأساليب الإنشائية التي تميز بها شعر الفتوح الإسلامية ، وقد تعددت الأغراض التي يخرج إليها هذا النوع من الأساليب ، فتارة يفيد الالتماس كما في قول الشاعر ضرار بن الأزور في أحد أراجيزه:

### هذا قِتَالِي فاشهدُوا يَا مَن حَضر (٢)

فالشاعر يلتمس من إخوانه أن يشهدوا له بهذه القوة والشراسة في قتال الكفار.

وقد يكون الغرض من الأمر التهديد والوعيد كما في قول الشاعر عبد الرحمن بن حنبل الجمحي:

## أبلغ أبًا سفيان عنَّا فإننا عنَّا فإننا عنَّا فإننا عنَّا فإننا

فهو هنا يعد الروم بالهلاك التام على يد جيش المسلمين ، وقد جاء تأكيد هذا المعني في البيت التالي من القصيدة حيث يقول:

أي قد حان هلاكها وفناؤها .

ويأتي الغرض من الأمر الدعاء كذلك كما في قول الشاعر الصحابي خالد بن الوليد: فتمّم إله العرش ما قد ترومه وعجّل لأهل الشرك بالبؤس والنقم

<sup>&#</sup>x27; - الأمر: هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام ، فينظر الآمر لنفسه على أنه أعلى منزلة ممن يخاطبه أو يوجه اليه الأمر

۲ – الواقدي : فتوح الشام ، ج۱ ، ص٤٤ .

الأزدي: تاريخ فتوح دمشق ، ص٩٥ .

<sup>· -</sup> السابق : ص ٩٥ .

### بحقِّ نبيي سيَّد العرب والعجم (')

وألقهم ربي سريعاً ببغيهم

والأمر إن كان من الأدنى للأعلى كان دعاء ، فالشاعر هنا يطلب من الله النصر ، وتعجيل الذل للأعداء .

ويأتي الأمر كذلك للحث على الجهاد في سبيل الله تعالى وفضائل الأعمال يقول خالد بن الوليد :

## هبُّوا جميعاً أخوتِي أرواحاً نحو العدوِّ انبتغي الكفاحا (')

فالشاعر يطلب بل يحث إخوانه على الهبوب كالرياح القوية لإزالة العدو من مكانه ، ويحثهم على تقديم أرواحهم رخيصة في سبيل الله تعالى .

ومن ذلك قول ضرار بن الأزور:

لترووا سيوفاً من دماء الكتائب وارضُوا إله العرش رب المواهب (")

ألا فاحملُوا نحق اللئام الكواذب

وردُّوا عن الدينِ المعظم في الورَى

فهو يحث جنود المسلمين على قتال الروم وإرواء السيوف العطشي من دمائهم .

ظهر كذلك الاستفهام أ- وهو نوع من أنواع الأساليب الإنشائية - في شعر الفتوح الإسلامية ، وقد تعددت الأغراض من الاستفهام ، ومن هذه الأغراض النفي كما في قول الشاعر ضرار بن الأزور:

## الموت حق لين لي منه المَفر (")

فالشاعر ينفي عن نفسه المقدرة على الفرار من الموت لأنه حق على كل نفس.

وقول أبو بجيد:

### إذا الحربُ قامت بالجموع على قفر (١)

من ذا على الأجداثِ عز كعزَّنا

فالاستفهام هنا ينفي كل عز غير عز أهل الإسلام ، ودليل ذلك انتصارات المسلمين المتكررة على الأعداء فيضحي كل عز لغير المسلمين ذلاً حين تصادم مع عزة أهل الإسلام العظيم .

<sup>&#</sup>x27; – الواقدي : فتوح الشام ، ج١ ، ص٣٧ .

۲ - السابق: ج۱، ص ۱۷۳.

۳ – السابق: ج۱، ص۲۸۶.

<sup>&#</sup>x27; - الاستفهام: هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل وذلك بأداة من إحدى أدواتـــه الآتيـــة - وهـــي الهمزة ، وهل ، وما ، ومتى ، وأيان ، وكيف ، وأين ، وأنى ، وكــم ، وأي . (الــسيد الهاشمى: جواهر البلاغة ،ص ٧٨).

<sup>° –</sup> الواقدي : فتوح الشام ، ج١ ، ص٤٤ .

 $<sup>^{-1}</sup>$  – ابن عساکر : تاریخ دمشق ، ج $^{-1}$  ، ص $^{-1}$ 

كما يفيد الاستفهام التعجب ، وهذا يظهر في قول الشاعر الربيع بن بلخ التميمي:

قولا لشمس والجموع التي بها أناخت بمرج الرُّوم كيف نكيري (')

فالشاعر استخدم في البيت أسلوبين انشائيين هما الأمر والاستفهام ، وكان الأمر للتهديد والوعيد كما يظهر في الشطر الأول من البيت ، أما الاستفهام في قوله (كيف نكيري) فهو للتعجب ، حيث يتعجب من إنكار الروم لأمجاد المسلمين السابقة .

والتقرير أحد الأغراض التي رمى إليها الاستفهام في أشعار الفتوح يقول القعقاع بن عمرو: الم تَرنَا على اليرمـــوكِ فزنا كلا العراق (١)

فالأسلوب هنا استفهام لكنه خرج عن معناه الأصلي مفيدا التقرير والوصف، فهو يؤكد انتصار الجيش في اليرموك كما انتصر الجيش أيام العراق ويطالب المخاطب بإقرار هذا العنصر .

وكقول الشاعر:

ألم تَرنَا غداةَ المقر فينَــا بأنهار وساكنها جهارا (")

وهو هنا يقرر أن جيش المسلمين حقق نصراً مؤزراً في معركة (المقر) إحدى نواحى العراق.

يعد النداء ٔ أحد أنواع الأساليب الإنشائية كذلك ، وقد وظفه الشعراء الفاتحون كثيراً في أشعارهم لإغراض كثيرة منها التنبيه ، قال ضرار بن الأزور :

### هذا قتالي فاشهدُوا يا من حضر (")

وقد استخدم الشاعر هنا أسلوب النداء بغرض تنبيه من في المعركة إليه حتى يشهدوا أمام الله تعالى على قتاله .

وفي نحو هذا الغرض تقول خولة بنت الأزور:

يا هارباً عن نسوة تقات لها جمالٌ ولها ثبات (١)

۱ – ابن عساکر : تاریخ دمشق ، ج۱۸ ، ص۸۰ .

۲ - ابن عساکر : تاریخ دمشق ، ج۶۹ ، ص۳۵۶ .

<sup>&</sup>quot; - ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ج٥ ، ص١٧٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - النداء : هو طلبُ المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مناب «أنادي» المنقول من الخبر إلى الانشاء (جواهر البلاغة ٨٩، السيد أحمد الهاشمي ، تدقيق . يوسف الصميلي ، بيروت ، ط١ ، ١٩٩٩م ، المكتبة العصرية ) .

<sup>° -</sup> الواقدي : فتوح الشام ، ج١ ، ص٤٤ .

٦ – السابق : ج١ ، ص ٢٠٥ .

فالشاعرة تريد أن تنبه القوم إلى بطولات نساء المسلمين في هذا الجيش . ويخرج أسلوب النداء عن معناه ليفيد معنى التمني فنجد القعقاع بن عمرو يقول : يا ليتني ألقاك في الطراد(')

حيث يتمنى القعقاع اللقاء يوم الطراد والحرب ، ليري الله تعالى منه ما يصنع في نصرة الحق.

كما أفاد النداء في بعض الأشعار معنى التوجع يقول حسان بن ثابت لما بلغته مأساة الجسر: على الجسر قتلَى لهفَ نفسي عليهم فيا حسرتا ماذا لقينا على الجسر (٢)

حيث استخدم الشاعر نوعين من الأساليب الإنشائية أحدهما النداء والآخر الاستفهام ، وكلاهما خرجا عن معناهما الأصلي لإفادة معنى التوجع والتألم على تلك المأساة التي وقعت بالمسلمين في موقعة الجسر .

هذه بعض الأساليب الإنشائية التي وردت في شعر الفتوح الإسلامية ، حاول الباحث أن يوردها في دراسته لإثرائها .

والظاهر للباحث أنه غلب على أشعار الفتوحات الإسلامية استخدام الأساليب الخبرية لمناسبتها لغرض الوصف ، في حين لم يتم إغفال التنويع في استخدام الأساليب الإنشائية في هذا الشعر للأغراض التي ذُكرت بهذا الخصوص .

#### خلاصة:

ومن الملاحظ كثرة استخدام الشعراء الفاتحين للأساليب الخبرية في أشعارهم لملاءمتها موضوع هذه الأشعار وهو وصف المعارك ، لتضحي هذه الأشعار سجلاً تاريخياً حافلاً ومشرقاً للفتح الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين .

<sup>&#</sup>x27; - الطبرى: تاريخ الأمم والملوك ، ج٢ ، ص ٣٣٧ .

۲ - ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج۲ ، ص ١٤٠ .

### الفصل الثاني – المبحث الثالث المحسنات البديعية .

زخر شعر الفتوح الإسلامية بالمحسنات البديعية ، التي كان لها دور كبير في إظهار جمالية هذا الشعر ، ومن الألوان البديعية التي ظهرت في شعر الفتوح :

١ – التصريع (') :

وقد ظهر التصريع في أكثر من مقطوعة شعرية منها قول خالد بن الوليد:

اليومَ يومٌ فازَ فيهِ من صدَق لا أرهبُ الموتَ إذا الموتُ طَرَق (٢)

ولا يخفى على القارئ ما للتصريع من نغم موسيقي جميل ، وأثر طيب في النفس عند الإنصات إليه .

وكقوله كذلك:

أضربُهم بصارم مهنّد ضرب صليب الدّين هاد مهند (")

فهذا الجرس الموسيقي الواضح في التصريع (مهند ، مهند ) إضافة إلى الجناس الناقص ( ) في كلا اللفظين ، يتناسب كثيرا مع الانطباعية العامة التي تظهر في الفتوح كون هذا الشعر شعراً غنائياً .

ومن التصريع قول أبو محجن الثقفي:

حبوته جياشَةً في النفسِ هدارة مثل شعاعِ الشمسِ في يومِ أغواثٍ فليلَ الفرسِ أغواثٍ فليلَ الفرسِ

و هو تصريع أوجدته طبيعة الأراجيز ، ولكن لا تخفى قيمته الدلالية والنغمية ، ونحوه قول القعقاع بن عمرو التميمي حيث كان تصريعه للأبيات بالمد ، وهو يلائم موقف الفخر والجهاد :

<sup>&#</sup>x27; - التصريع: يجري مجرى القافية وليس الفرق بينهما إلا أنه في آخر النصف الأول من البيت والقافية في آخر النصف الثاني منه وإنما شبه مع القافية بمصراعي الباب وقد استعمله المتقدمون والمحدثون في أول القصيدة انظر: عبد الله بن محمد الخفاجي الحلبي: سر الفصاحة، (بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٨٢

م ) ، ص ۱۸۸ .

۲ – الواقدي : فتوح الشام ، ج۱ ، ص٤٥ .

 $<sup>^{7}</sup>$  – الأزدي : تاريخ فتوح الشام ، - 1 $^{7}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - ويطلق عليه الجناس غير التام وهو ما اختلف فيه اللفظان ويجب ألا يكون بأكثر من حرف (السيد الهاشمي : جواهر البلاغة ،ص٣٢٦).

<sup>° -</sup> المسعودي : مروج الذهب ، ج٢ ، ص٢٠٦ .

## أربعةً وخمسةً وواحـــداً حتى إذا ماتُوا دعوت جاهداً الله ربِّي واحترزت عامداً (')

نحنُ قتلنًا معشراً وزائداً نحسبُ تحت اللبدِ الأساودا

وغيرها الكثير من المقطوعات الشعرية الموجودة في شعر الفتوح الإسلامية والتي لا يسع المجال لذكرها هنا خشية الإطالة والملل .

### ٢- الجناس (٢):

ومن المحسنات البديعية في شعر الفتوح الإسلامية استخدام الشعراء للجناس حيث استخدم سيف الله المسلول جناس الاشتقاق(") في قوله:

### أضربهم بصارم مهند في في الدين هاد مهند (\*)

فكلمتي (أضربهم، وضرب) فيهما جناس اشتقاق يضفي على البيت جرساً شعرياً رناناً وفيه تأكيد على المعنى ، كذلك استخدم شعراء الفتوح الجناس الناقص يقول الأسود بن قطئة:

### ألم تعلمي والعلمُ شاف وكاف وليس الذي يهدي كآخر لا يهدي (°)

فالجناس ناقص بين كلمتي (شاف ، وكاف ) ، وقد أضفى هذا الجناس عذوبة موسيقية على القصيدة ، وهو مناسب جدا لغنائية شعر الفتوح .

### ٣- الطباق (١):

<sup>&#</sup>x27; - الطبري : تاريخ الأمم والملوك ، ج٢ ، ص٤٢٣ .

 $<sup>^{7}</sup>$  – الجناسُ : هو تشابه لفظين في النطق ، واختلافهما في المعنى ( السيد الهاشمي : جواهر البلاغة ، ص $^{7}$  ) .

<sup>&</sup>quot; - الجناس المطلق - وهو توافق ركنيه في الحروف وترتيبها بدون أن يجمعهما اشتقاق ، كقوله صلى الله عليه وسلم - (أسلم) سالمها الله (وغفار") غفر الله لها ، (وعصية) عصت الله ورسوله ، فان جمعهما اشتقاق - نحو (لا أعبد ما تعبدون و لا أنتم عابدون ما أعبد) فقيل : يُسمى جناس الاشتقاق ( السيد الهاشمي : جواهر البلاغة ، ص٣٢٦) .

أ - الأزدي: تاريخ فتوح الشام ، ص١٣٦ .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  – ابن عساکر : تاریخ دمشق ، ج  $^{\circ}$  ، ص  $^{\circ}$  .

<sup>· -</sup> الطباق : هو الجمع بين لفظين متقابلين في المعنى ( السيد الهاشمي : جو اهر البلاغة ، ص٣٠٣ ) .

كما استخدم الشعراء الطباق كلون من ألوان البديع ووظفوه كثيرا في أشعارهم بغرض توضيح المعنى وإبرازه يقول خالد بن الوليد:

ويرزقُ اللهُ لنا صلاحاً في نصرِنا الغدوَّ والرَّوَاحَا (')

العلاقة بين ( الغدو ، والرواح ) علاقة طباق ، وقد استخدم الشاعر هذه العلاقة من الجل توضيح المعنى وتجليته وإبرازه للسامع والقارئ .

ومن التضاد قول الشاعر:

### ألم تعلمي والعلمُ شاف وكاف وليس الذي يهدي كآخر لا يهدي (١)

والطباق هنا طباق نفي بين (يهدي، ولا يهدي) و وقد استخدم الشاعر هذا اللون البديعي لتوضيح فكرته بالموازنة بين الشيئين.

٤ – المقابلة ".

وعلى نحو هذا سار الشعراء الفاتحون ، حيث استخدموا معنى التضاد بين شطري البيت الواحد في قصائدهم ، يقول أبو بجيد :

## وأمَّا موالينَا تعزُّ بعِّـــزنَا ومؤلاكم المأكولُ إن كَانَ ذا سهبِ ( )

والمعنى ظاهر في الشطر الأول فالشاعر يشير إلى عز الموالي الذين يتبعون له ولمن معه ، وإلى ذل الموالي الذين يعيشون عند أكرم الأعداء ، ليوضح الصورة ويقربها بأنه إن كان هذا حال مولى الكريم فما بالنا بمن هم دونه ؟ .

وكما في قول بعض المرجفين لما طعنوا في سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: فأبنًا وقد آمَت نساءٌ كثيرةً ونسوةُ سعد ليسَ فيهنَّ أيــمُ (°)

و المعنى أنهم كانوا في ساح المعركة فرملت نساء للمسلمين كثيرة اما سعد فلم يكن في المعركة ، لذلك لم يحصل له أي مكروه و لا لنسوته ، وهذه مقابلة في المعنى بين الشطرين ، لكن حاشاه رضى الله عنه أن يكون كذلك .

ومن المقابلة كذلك قول النابغة بن جعدة لما أراد الخروج للجهاد:

فإن رجعتُ فربُّ الناسِ أرجعنِي وإن لحقتُ بربِّي فابتغِـــي بدلاً (')

۲ - ابن عساكر : تاريخ دمشق ، ج٤ ، ص٣٨٨ .

<sup>&#</sup>x27; - الواقدي : تاريخ فتوح الشام ، ج١ ، ص١٧٣ .

<sup>&</sup>quot; - المقابلة: هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة ، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب (السيد الهاشمي: جواهر البلاغة، ص ٣٠٤)

<sup>· -</sup> ابن عساكر : تاريخ دمشق ، ج٦٦ ، ص ٣٩٢ .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  – الطبري : تاريخ الأمم والملوك ، ج $^{\circ}$  ، ص

وقد جاءت هذه المقابلة من صميم العقيدة الإسلامية الراسخة في قلوب الفاتحين حيث يرجع القدر خيره وشره لله تعالى فإن رجع فهذا من الله ، وإن لحق بركب الشهداء فبمن ونعمة من الله ، والبيت الأول يحمل معنى الحياة ، أما الثاني فيحمل معنى الفراق والموت في سبيل الله تعالى ، ومن هنا كانت المقابلة بين شطري البيت .

#### خلاصة:

كما لم يغفل الشعراء الفاتحون غنائية هذه الأشعار من خلال استخدامهم لألوان بديعية مختلفة كما ظهر خلال هذا المبحث.

· - ابتسام صايمة : شعر الفتوح الإسلامية في بلاد الشام في عهد الخليفتين أبو بكر وعمر - جمع ودراسة ،

ص ۶۶ .

# الفصل الثاني – المبحث الرابع الصورة الرمزية في شعر الفتوحات الإسلامية

النوع الثاني من أنواع الصورة الفنية هو الصورة الرمزية " فالصورة علاقة لغوية تأتي على سبيل المجاز ليصور بها الشاعر رؤيته ، ولكن بعض الصور تتكرر خلال أعمال الشاعر وفي هذه الحالة تصبح رمزاً شعرياً " (') .

ولا ريب أن الشاعر المبدع هو من يستخدم الكلمات في قالب منسجم ، فيخرج معنى جديداً من وراء هذه الكلمات " فإذا كان العقل هو المبدع فإن الكلمة هي المعبر عن العقل "(٢) ، ومن هنا تصبح الكلمات رموزاً تعبر عن وجدان الشاعر، فالصور الرمزية هي " الصور التي تتجاوز حدود الدلالة الحسية الضيقة وتعتمد على الإيحاء الرحب وليس على تقرير الأفكار أو بسطها " (٦) ، وبهذا يصبح الرمز الشعري إشارة حسية مجازية ليسيء لا يقع تحت الحواس(١) .

لذا تظهر قيمة الرمز الشعري بفرضه للشيء كأمر واقع ، حيث يحقق في القارئ والسامع مفعولاً قوياً ، وتأثيراً عميقاً ، كما يجعل النص الأدبي زاخراً بالتصورات المختلفة ، والإيحاءات المتعددة ، ويمكنننا من خلالها الوقوف على أفكار ووجدانات ومواقف إنسانية (°).

بهذا تصبح الرموز دالة على المعاني بما تحوي من ثقافة ومخزون تراثي ، يرى عبد الله عويضة أن اللغة رمز الواقع و والأدب تعبير بالكلام ، أي بالرموز الدالة على المعاني، وعلى الواقع لذلك لنا أن نقول إن الأدب الإنساني نشأ مرتبطاً بالرمز (١) ، وهذا مؤشر قوي يدل على أهمية الرمز الشعري ، وما يرسمه من صورة في الأدب الإنساني .

 $^{7}$  - د. وهيب طنوس :نظام التصوير الفني في الأدب العربي ،(د.ق ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ،  $^{7}$  - 1820م ) ، ص  $^{7}$  .

<sup>&#</sup>x27; - مدحت سعيد عبد الجبار: الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي ، ص ٢٠١.

<sup>ً –</sup> محمد فتوح احمد : الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ، ط۲ ، ( القاهرة ، دار المعارف ، ۱۹۸۷م ) ، ص٣٠٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - انظر: مصطفى السعدني: التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل ، ط١ ( الاسكندرية ، منشورات المعارف ، د.ت ) ، ص١٣٠ .

<sup>° -</sup> انظر : صلوح السريحي : الصورة في شعر الرثاء الجاهلي ، رسالة ماجستير ، ( المملكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى ، ١٩٩٨م) ، ص١٧٣ .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> – انظر :فايز علي: الرمزية والرومانسية في الأدب العربي " ط۲ ، ( القـــاهرة ، د . م ، ۲۰۰۳م ) ، ص ٨٥.

إن المعجم اللغوي هو المصدر الأول الذي يستقي منه الرمز مادته فمفردات اللغة كلها تشكل مادة جديرة بأن تصبح رمزاً ، وبالتالي يعود الدور الأكبر على الشاعر في نزع هذه اللفظة على المعجم ويحولها إلى رمز فينقلها من مدلولها الضيق ليكسبها معاني جديدة وتأويلات لا محدودة (') .

ومن هنا يمكن القول بأن الصور الرمزية تظهر نتاج تفاعل بين الشاعر وما يحمله من مشاعر وأحاسيس وأفكار وموروث ، وعالم الواقع وما فيه من حدث() ، ف" الرمز يضبح خصوبة وحياة بالمعاني العديدة ، فهو أشبه ما يكون بمحارة مكتزة بالمشاعر والصور التي نسجتها التجربة الإنسانية واكتشفها الشاعر "() .

وقد وصل الدكتور يحيى الأغا إلى المعنى السابق يقول ملخصاً ماهية الرمز "والرمز في القصيدة الشعرية هو أن يعبر الشاعر عن مشاعره برموز تتيح لنا أن نتأمل شيئا آخر وراء النص ... فالرمز الشعري له علاقة بالواقع المحسوس حين يتحول هذا الواقع إلى ملكات شعرية منبعها النفس "(أ).

وهذا يعني أن الكلمة المعجمية التي تحولت إلى رمز تكون مشحونة بدلالات معبرة تخدم الفكرة والنص بصورة عامة .

إن شعراء الفتوح الإسلامية استطاعوا توظيف بعض الرموز اللغوية من أجل إيصال الفكرة مستمدة قوتها من المنهج والتصور الإسلامي ، دونما إغراق في الغيبيات على عكس ما يرى الرمزيون " من أن المنطق والوعي والقيود اللغوية والفنية شروط خانقة للإبداع .... فقد عدها كثير من النقاد الجدد الجد الأعلى للسريالية " (°) ، بل إن رموزهم الشعرية اتسمت بالإبداع الذي يأتي تبعا للسليقة وغير متكلفة ، فكشفت عن الحقائق التي لها علاقة بالشاعر والموقف الانفعالي (١) .

 $^{7}$  – نائلة لمفون : الكناية في ضوء التفكير الرمزي ، رسالة ماجستير ، (مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، 188م ) ، ص 188 .

<sup>&#</sup>x27; - انظر : صلوح السريحي : الصورة في شعر الرثاء الجاهلي ، ص ١٧٤ .

۲ - انظر: السابق، ص ۱۷۳.

 $<sup>^{1}</sup>$  - يحيى الأغا : البنية اللغوية والموسيقية في الشعر الفلسطيني المعاصر ، ط  $^{1}$  ( فلسطين ، دار الحكمة ،  $^{2}$  -  $^{2}$  .  $^{2}$  -  $^{2}$  .  $^{2}$  .  $^{2}$  .  $^{2}$  .  $^{2}$  .  $^{2}$  .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  - جواد الهشيم : الالتزام في الشعر الفلسطيني المقاوم ، رسالة ماجستير ، ( غزة ، الجامعة الإسلمية ،  $^{\circ}$  -  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .

<sup>· -</sup> انظر : يحيى الأغا : البنية اللغوية والموسيقية في الشعر الفلسطيني المعاصر ، ص ٢٩٥ .

وقد لاحظ الباحث تكرار بعض الصور عند شعراء الفتوحات فأضحت رموزاً شعرية في أشعار الفتوحات الإسلامية ، تتطلب من الباحث تتبعها وإيضاح مراميها ودلالاتها .

بالتأكيد لا يعني هذا التتبع للصور الشعرية وإعطاؤها نسجها الرمزي خلال أشعار الفتوح أن الباحث يفصل الصورة عن سياقها في القصيدة أو المقطوعة الشعرية ، لأنه مما لا ريب فيه أن دلالة الصورة الرمزية تتضح من خلال فهمها في سياقها داخل القصيدة أو المقطوعة الشعرية .

ومن خلال اطلاع الباحث على أشعار الفتوحات الإسلامية ، وجد بعض الألفاظ المتكررة في تلك الأشعار ، حيث أضحت هذه الألفاظ بما يتعلق بها من تشبيهات رموزاً مهمة تصلح أن تكون مداراً للبحث وهي :

- ١- الغبار .
- ٧- العين .
- ٣- النار .
- ٤ ذكر النباتات .

#### ١ – الغيار:

من الرموز التي استخدمها شعراء الفتوحات الإسلامية (الغبار) ، حيث عبروا من خلاله عن بطولاتهم وأمجادهم ، وفي مقابل ذلك عبروا عن ذلة أعدائهم من الفرس والروم ، وصوروا من خلاله شدة بأس المعركة حيث تظهر هذه الشدة من خلال الغبار الكثيف الذي يخرج من تحت سنابك الخيل ، كذلك استطاعوا من خلاله تجسيد كثرة الجيش المسلم المقاتل في سبيل الله تعالى .

لقد صور الشعراء كثرة الجيش المسلم وقوته من خلال ذلك الغبار الكثيف الذي تثيره خيولهم القوية التي تسرع بهم لتطير إلى ساح الحروب ، فالجيش قوي والخيل سريعة يقول الشاعر :

### نسير بجيش من رجال أعزة على كلِّ عجّاج من الخيل يصبر (')

وهذا يظهر تحري المسلمين لاختيار الخيل السريعة والقوية المقدامة في ساح الوغى ، والتي تستطيع الصبر على القتال لعلمهم المسبق بطول قتالهم ومكوثهم على الجبهات ، فليس هناك مكان أبداً لخيل هزيلة ضعيفة في جيش المسلمين ، وقد استطاعوا الوصول إلى هذا المعنى من خلال استخدامهم لرمزية الغبار .

كما صور الشعراء الفاتحون ذلة الفرس والروم من خلالها أيضاً ، حيث يحسون التراب والغبار على رؤوس الأعداء ووجوهم يقول الشاعر:

### والعينُ منهُ قد تغَشَّاهَا الرَّدَى معصوبةً كأنَّهَا ملأَى ثَرَى (٢)

فهذا القتيل الرومي قد سقط على الأرض ممدداً ، بفضل ضربات هذا الفارس المسلم المقدام ، فملأ التراب عينى القتيل ، وهذه كناية عن ذلة القتيل بعد موته .

وفي نحو هذا المعنى يقول الشاعر الفاتح:

## فأجبتُهَا أنِّي سأترُكُ بعلَهَا الثَّرَى (")

فالشاعر يخاطب هنا العروس التي تزوجت من هذا القتيل بأنه سيترك هذا الروج ساقطاً على التراب في وسط الدير – الذي يرتاح فيه الناس – وهو متعفر بالثرى والتراب، وهذه ذلة كبيرة له ، حيث سيرى الناس جميعاً هذا القتيل بهذه الصورة التي يرثى لها .

وقد صور الشعراء ذلة الروم يوم أن رجعوا مطأطئين رؤوسهم من هول ما حصل لهم في المعركة على أيدى المسلمين يقول الشاعر:

ا – الواقدي: فتوح الشام ، ج١ ، ص١٨١ .

<sup>.</sup> 1 - 1 - 1 عبد القادر بدران : تهذیب تاریخ ابن عساکر ، ج ۱ ، - 1 - 1 - 1 - 1 .

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> – ابن عساکر : تاریخ دمشق ، ج۲۶ ، ص۱۵۸ .

## وغُودِرَ ذاكَ الجمعُ يعلُو وجُوهَهُم دقاقُ الحَصَى والسافَياتِ المغَبَّر (')

وقد لطخت وجوه الروم ورؤوسهم بالغبار والحصى الدقيق بعد الهزيمة النكراء التي حدثت لهم في تلك المعركة .

وفي نفس هذا السياق يقول عمرو بن شأس الأزدي مفتخراً بقبيلته التي حازت على شرف قتل رستم زعيم الفرس:

### قَتَلْنَا رستم اً وبنيهِ قسراً تُثِيرُ الخيلَ فوقَهُ مُ الهيَالَا (٢)

فالخيل المسلمة تثير الغبار الكثيف فوق رؤوس الفرس ، وقياداتهم بعدما تركوا في ساح المعركة أذلاء على أسوء حال .

وقد صور الشعراء بطولاتهم وأمجادهم من خلال استخدامهم لهذا الرمز أيضاً ، فهذا الشاعر الفاتح يقول مفتخراً بالبطولة والمجد :

## عطَفنًا لهُ تحت الغبارِ بطعنة فيرر (") عطَفنًا لهُ تحت الغبارِ بطعنة

إن الشاعر استغل هذا الغبار الكثيف في وسط المعركة للانقضاض على فريسته فيطعنها طعنة قوية جعلت الدماء تسيل غزيرة من جسد القتيل.

وإلى نحو هذا المعنى يشير عبد الله بن سنان الأسدي حين يقول:

# دلفتُ لهُ تحتَ العَجَاجِ بطعنة فأصبحَ منهَا في النَّجِيعِ مُرَمَّلا ( ' )

فالشاعر استغل هذا الغبار وقام بطعن ذلك الفارس والذي ذكر اسمه في القصيدة وهو النعمان ، حتى سقط من على فرسه مضرجاً بدمائه على التراب حيث لثم الرمال بوجهه .

وقد كانت معركة فحل (بيسان ) عظيمة الأثر في قلوب المسلمين ، حيث أضحى الرداغ الذي وقع فيه الروم مادة خصبة لأشعار الفتوحات الإسلامية يقول القعقاع بن عمرو:

في حوم فحل والقنا مسوار في ردغة ما بعدها استمرار في ردغة ما بعدها استمرار وخسز الرماح عليهم مدرار طراً ونحسوي تبسم الأظفار (°)

ما زالت الخيل العراب تدوسهم حتى رمين سراتهم عن أسرهم يوم الرداغ فعند فحل ساعــة ولقد أبرنا في الرداغ جموعهم

۱ – السابق : ج۱۸ ، ص۱٤٤.

٢ - الطبري : تاريخ الأمم والملوك ، ج٢ ، ص٤١٢ .

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> - ابن عساكر : تاريخ دمشق ، ج۱۹، ص۱٤٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - الطبري : تاريخ الأمم والملوك ، ج۲ ، ٤٢٩ .

<sup>° –</sup> ابن عساكر : تاريخ دمشق ، ج٢ ، ص ١٠٨ .

فقد كان وقوع الروم في الرداغ مفخرة لجيش الإسلام حتى هذا العصر ، فكم من الخيول أثارت الوحل على رؤوس الروم ؟ ، وكم جندي من جنودهم أكل الوحل لما سقط فيه ؟! .

وقد جاء هذا الوصف من وحل الطبيعة التي رآها المسلمون عيانا في تلك المعركة .

وورد أن النساء المسلمات كن يحثين التراب بعد انتهاء الحرب على رؤوس الأعداء ، كما كن يحثين التراب على وجوه الفارين من المقاتلين ، وهن ينشدن أرجوزة خولة بنت ثعلبة الأنصارية في يوم اليرموك (')بقولها:

يا هارباً عن نسوة ثقات لها جمالٌ ولها ثبات تسلمُونُهن للى الهنات المنات الهنات المنات المنات المناق عتاة المناق عتاق المناق عتاق المناق عتاق المناق عتاق المناق عتاق المناق ا

وقد جاء هذا القول في معرض هجاء الفارين ، وحثهم على الرجوع إلى ساح المعركة.

يتضح من خلال ما سبق استخدام الشعراء الفاتحون لرمز الغبار بكثرة ، فقد عبر عن خلجات صورهم فصوروا بطولاتهم وذلة أعدائهم وشدة معاركهم من خلاله .

\_

<sup>&#</sup>x27; - انظر : ابتسام صايمة :شعر الفتوح الإسلامية في بلاد الشام في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر -جمع ودراسة ، ص ١٣٠.

 $<sup>^{1}</sup>$  - الواقدي : فتوح الشام ، ج  $^{1}$  ، ص  $^{1}$  .

#### ٢ - العين:

استخدم شعراء الفتوح الإسلامية لفظة (العين) في أشعارهم ، فهي لا ريب نعمة عظيمة من النعم التي وهبنا الله – سبحانه وتعالى – إياها فهي ترى الخير وترى الشر ، وقد لجا إليها الشعراء الفاتحون كرمز للتعبير عما يجول في قلوبهم من أحاسيس ومشاعر ومعاني عظيمة ، فعبروا من خلالها عن غرض الدعاء ، والحنين للوطن ، واستخدموها في التعبير عن مشاعر الوداع ، وفي رؤية النصر ، وفي التحسر على ما فات ، فكل هذه المقاصد كانت العين أقصر السبل للتعبير عنها وتوضيحها .

يقول الشاعر:

لله عينًا رافع أنَّــــى اهتدَى في مَهمَه مشتبِه إلى سوَى والعينُ منهُ قد تَغَشَّاهَا الرَّدَى (')

فالشاعر هنا يستشهد بدلالة العين على شدة خوف صاحبها من القتل حيث صور الشاعر القتيل الرومي قبل موته بلص ينظر يمينا ويسارا خوفا من أن يمسك ، لكن انى له الفرار من بين أيدي المسلمين ، ورافع هو بن عميرة وقد كان لصاً قبل الإسلام فأسلم وكان على معرفة كبيرة بالطرق والشعاب ، وقد كان دليل خالد بن الوليد في مسيره إلى الشام .

وقد صور الشاعر عزة المسلم وجيش الإسلام ، فالجيش عزيز على مدى العصور ، وقد كان مصدر هذه العزة هو أداء الفرائض والالتزام بدين الله تعالى ، فيصور الشاعر هذا المعنى بقوله:

### بقوم تراهُم في الدُّهور أعزة لهم عرضٌ ما بين الفرائض والوتر (')

فهؤلاء الأقوام الذين خرجوا للجهاد وللقتال في سبيل الله تعالى قد ورثوا العرزة من آبائهم ، فهم أعزة على اختلاف الدهور والعصور ، وقد استخدم الشاعر في هذا البيت صفة من صفات العين وهي الرؤية ليدلل على صدق مرماه ومقصد خبره .

واثناء الخروج للجهاد في سبيل الله كانت الزوجات يودعن أزواجهن ، فهذه زوجـــة الشاعرِ النابغة بن جعدة تبكي عليه في وداعها فيصف هذا الموقف بقوله :

باتت تُذكرني بالله قاعدة الله قاع

<sup>&#</sup>x27; - عبد القادر بدران : تهذیب تاریخ ابن عساکر ، ج۱ ، ص۱۳۸-۱۳۹ .

۲ - السابق ، ج۲۱ ، ص۳۹۲ .

<sup>.</sup> ۱۵۷، بدر ان تهذیب تاریخ ابن عساکر ، ج۱ ، ص $^{-1}$ 

فهذا الدمع الذي محله العين ينزل ليغطي الخدود لوعة على الفراق ، وقد استخدم الشاعر لفظة الشأن كذلك ليدلل على عمق الحزن فالشأن معروف وهو حبل يصل الرأس بالعين ، لكن الشاعر أخذ يذكر زوجته بأنه خرج مجاهداً في سبيل الله تعالى طاعة له ، تأدية للواجب الذي افترضه الله – سبحانه وتعالى – عليه ، مخبراً إياها بأنه ليس من أصحاب الأعذار التي ذكرت في كتاب الله تعالى في البيت التالى لهذا البيت .

كما صور المسلمون ما رأوه من انتصارات وتقتيل في صفوف الكفار ، يقول الشاعر :

### نَرَى حينَ نغشاهُم خيولاً ومعشراً وأسلحةً ما تستفيق من القتل (')

فخيول المسلمين سالت على الأعداء منطلقة تحمل الأسود الذين لا يتركون لحظة من اللحظات إلا وقد قتلوا فيها فارسا من فرسان الأعداء ، فلم يتركوا فترة للأعداء يستريحوا فيها .

ويقول القعقاع بن عمرو التميمي مشبها الفرس بالغنم الهائمة عل وجوهها لا تدري أين تذهب ولا إلى أين تسير ، مدللاً على صدق قوله بكونه شاهدهم على هذه الحال بأم عينيه هو وقومه:

## فَمَا فَتِنَت جِنُودُ السلم حتَّى رأينَا القومَ كالغَنَم السَّوام (٢)

كما يصور الشاعر الفاتح أسيد بن المتشمس خوف الفرس ورهبتهم من قتال أسود الإسلام الرابضة على الخيول في ساح المعركة فيقول:

غداة رأوا الخيلَ العرابَ مغيرة وتقرّبُ منهُم أسدُهُنَّ الكوالِحَا فنادَوا إليناً واستجَارُوا بعهدناً وعادُوا كلاباً في الدَّيار نوابحاً (")

فكانت الرؤية هي مقدمة الخوف الذي أحسوا به ، فأعينهم نشرت الخوف في قلوبهم لحظة رأوا الأسود المسلمة مغيرة على الكافرين .

كما يظهر الشعراء الفاتحون صورة نساء الفرس وهن يتحسرن على أزواجهن وأهلهن ، مستخدمين رمزية العين لتصف لنا قدر هذا التحسر يقول عمرو بن شأس الأسدي :

## وداعيةٌ بفارس قد تَركنَا تبكي كلَّما رأت الهاللَّا (')

فالنساء الفارسيات يبكين كل يوم على رجالهن الذين خرجوا للحرب والقتال متحسرات كلما رأين الهلال .

 $^{1}$  - ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج  $^{2}$  ، ص  $^{2}$  .

1.5

۱ - ابن عساکر : تاریخ دمشق ، ج۳ ، ص ۱۸ .

<sup>.</sup>  $^{7}$  – ياقوت الحموي : معجم البلدان ،  $^{7}$  ،  $^{7}$ 

<sup>· -</sup> الطبري : تاريخ الأمم والملوك ، ج٢ ، ص٤١٢ .

وقد تورمت العيون على فقدان الأخوة والفرسان الشجعان ، وخاصة أولئك الرجال الذين أسروا خلف القضبان فهذه خولة بنت الأزور تقول متذكرة شقيقها ضرار بن الأزور السجين خلف قضبان الروم :

فكيف ينام مقروح الجفون أعز علي من عيني اليمين ... أما أبكي وقد قطعوا وتيني (') أبعدَ أُخِي تلذُّ الغمضُ عينكي سأبكي ما حيبتُ على شقيقٍ وقالُوا كم بكاؤك قلتُ مهلاً

فالشاعرة تستغرب بل وتستبعد أن تنام عينها لحظة واحدة ، وقد وقع في الأسر شقيقها ضرار ، وتستدرك ذلك معللة بأنه كيف ستنام وقد تورمت عيناها على فراقه الاخ الحبيب ؟ ، وتقسم أن تبقى باكية على فقدان هذا الفارس وتستهجن كل من يعيب عليها هذا البكاء ويستكثره ، فتقول : إن هذا الفارس كان بمثابة حبل الوتين لي و فلما قطع الحبل أصبحت في انقطاع عن الحياة وزينتها ، وهذا يستحق البكاء ليل نهار إلى أن يأتي موعد لقاء الله .

وفي المقابل شاركها ضرار بن الأزور في البكاء على حرمانه من رؤيتها وهي أخته وشقيقته ، حيث كانت تربطهما علاقة قوية جداً في الجهاد في سبيل الله تعالى علوة على علاقة الأخوة في النسب فيقول:

بأنَّ دموعي كالسَّحابِ وكالقَطرِ قتلتُ بحدِّ المرهفاتِ من البترِ على فقد أوطان وكسر بلا جبر (') وإن سألت عني الأحبة خبري حمائم نجد خبري الأخت أنَّني وفي خدِّه خالٌ محته مدامعً

فهذه هي حياة الأسر حياة دموع وبكاء ، فالشاعر يصف دموعه في كثرتها كالسحاب وكالمطر الذي يروي كل شبر يسقط عليه ماؤه في أرجاء المعمورة ، بل إن هذه الدموع التي تتزل من عينيه محت كثيراً من معالم صاحبها المرسومة على وجهه ، وقد أخبر الشاعر في البيت الأخير بأن هذا الدمع لم يكن من أجل شيء فارغ ، بل من أجل الأوطان والإخوان .

هذا ما كان من شان البكاء بين الأسير وأهله ، وقد بكى أهالي الأسرى والشهداء على أبنائهم وسطروا ذلك في أشعارهم ، فهذه مزروعة بنت ملحان تبكي ولدها فتقول : 

وقد أحرَقَت منّي الخدود المدامع (")

<sup>&#</sup>x27; - الواقدي : فتوح البلدان ، ج١ ، ص٢٩٧ .

۲ – السابق : ج۱ ، ص ۲۸۵ .

 $<sup>^{7}</sup>$  – الواقدي ، فتوح الشام ، ج $^{1}$  ، ص $^{1}$  -  $^{1}$ 

فالقلب محترق على فقدان الابن الغالى الأسير ، وهذه الحرقة خرجت من العيون فأصبحت الدموع تحرق الخدود التي سالت عليها ، وهذا وصف جميل يبين مقدار حب الأم لولدها وبكائها على فقدانه ووداعه إلى الدار الآخرة.

وقد فقأت عين الشاعر أبو ذؤيب الهذلي من كثرة البكاء على أبنائه الأربعة الذين قضوا في طاعون عمواس ، لكن هذا البكاء لم يزعزع الإيمان بالقضاء والقدر فيقول :

#### ألفيت كلَّ تميمـــة لا تنفع أ وإذا المنبَّة أنشبت أظفارَها سَمُلَت بشوك فهي عور تدمع (١) فالعينُ بعدَهم كأنَّ حدَاقَها

وهذا يدل على شدة حرقة قلب هذا الوالد على أبنائه الأربعة الشهداء ، ويظهر للقارئ تقمص الشاعر شخصية أيوب عيه السلام لما ابيضت عيناه من الدمع على فقد ابنه يوسف، وهذه حرقة الإيمان بالله تعالى وحزن الفراق.

وفي نفس هذا المعنى ينعى أبو عامر بن غيلان ولديه ، يأمر عينيه بالبكاء مخاطباً لها ىقولە:

> عينيَّ جودِي دمـــعَكِ الهتَّانِ سحاً وابكى فارس الفرسان يا عام من للخيل لمـــــ أحجمت من شدَّة موهوبة وطعـــان للخيل يومَ تواقف وطعَان (١) يًا عينُ فابكى ذا الحزامَة عامراً

فهو هنا يخاطب العين بأن تجود بهذا الدمع ولا تحبسه وأن تزيد من البكاء ، وقد خاطب الشاعر العين لأنها تظهر الحزن الموجود في القلب على فقدان الأبناء ، ويعلل ها البكاء بان هذين الشهيدين يستحقان البكاء لفضلهما المعروف في الطعان والحروب.

كما وصفوا تعب عيونهم وهي تتطلع للمعركة وللقاء الأعداء ، يقول أبو خــ ثعم فــي طريقه إلى قيسارية:

> أخي جشم وأخُو حرام (") أرّق عينى أخُو جذام

فالشاعر يتطلع بشوق كبير هو وإخوانه للقاء الأعداء وقتالهم.

وقد تطلعت أعينهم إلى أوطانهم فرسموا من خلالها الحنين في أروع صورة يقول الشاعر:

1.0

ا - عبد القادر بدران : تهذیب تاریخ دمشق ، ج٥ ،ص ١٨٤ .

 $<sup>^{7}</sup>$  – ابن عساکر : تاریخ دمشق ، ج $^{7}$  ، ص $^{8}$  ۸۹ .

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - البلاذري : فتوح البلدان ، ص ١٤٨ .

أحنُّ إلى أرضِ الحجازِ ودونها وما نظرِي من نحوِ نجد بنافعٍ أفي كلِّ يوم نظرةٌ ثـم عـبرةٌ

خيامٌ بنجد دونها الطرفُ يقصرُ أَجَل - لا - ولكني إلى ذاكَ أنظرُ لعينيكَ مجررَى مائهَ التحدَّرُ (')

فهو يحاول أن يرى الحجاز وخيامها وما فيها ، وتسيل الدموع على الخدود حرقة وشوقا لرؤية تلك البلاد التي نشأ فيها الشاعر وترعرع في رباها .

وبهذا يكون الشعراء الفاتحون قد برعوا في استخدام رمزية العين للتعبير عن كل ما يجول في صدورهم وقلوبهم من إظهار لعزهم وذل أعدائهم ، وحزنهم على شهدائهم ، وحنينهم لأوطانهم ، وغير ذلك من المقاصد .

' الطبري ، تاريخ الأمم و الملوك و ج $\gamma$  ، ص  $\gamma$  .

1.7

#### ٣- النار:

عرف الإنسان النار منذ الأزل ، وكانت تمثل له الدفء والراحة ، وقد احتلت النار مكانة مرموقة عند الإنسان العربي بشكل كبير ، فاستخدموها في كثير من الأشياء ، ودللوا بها على كثير من الأفعال ، فأضحت كثرة النار مدحاً وقلتها ذماً على سبيل المثال ، وقد استخدمها الشعراء في الفتوح الإسلامية للدلالة على معاني كثيرة منها الفخر الجماعي بحسن البلاء في المعارك ، ومنها الاكتواء بنار فراق المحبوب سواء كان هذا الفراق أسراً أو شهادة في سبيل الله وغير ذلك .

لقد شبه الشعراء الفاتحون أنفسهم وإخوانهم في الحرب بالنار التي تحرق الأعداء وافتخروا بذلك ، فهذه خولة بنت الأزور تقول في يوم أجنادين :

نحنُ بناتُ تبـــَّعِ وحمَيرُ وضربُنَا في القومِ ليسَ ينكرُ المحربِ نارٌ تسعرُ العذابَ الأكبرُ (')

لقد كان هذا التشبيه يهدف إلى الفخر الجماعي العام والذي كان سمتاً يميز أشعار الفتوح الإسلامية ، فالجنود في جيش الإسلام العظيم نار تحرق الأعداء وتسقيهم كأس المنون والذلة .

ويقول خالد بن الوليد:

ويلٌ لجمع الروم من يوم شغبب انّي رأيتُ الحربَ فيه تلته للتهبب وكم لَقُوا مِنّا مواقعَ النّصَب وكم تركتُ الرّومَ في حال العَطَب (')

فهو يشبه الحرب بالنار التي تحرق الأعداء الروم في يوم اللقاء ، ويفتخر الشاعر كذلك بكثرة إيقاعه للقتلى والجرحي في صفوف الأعداء .

وقال زياد بن حنظلة في ذات المعنى:

سائل هرقلاً حيثُ شئتَ وقودَهُ شبَبَنَا لهُ حرباً يهز ّ القبائلا قتلنَاهُم في كلَّ دار وقيعَة وأبنَا بأسراهم تعاني السَّلاسبلا (")

فالمسلمون أوقدوا النيران لهرقل ومن معه من القواد والجند كي يحرقوا بها في الحرب ، فلما قامت الحرب في يوم اليرموك أوقعوا فيهم القتلى والأسرى الكثيرين .

<sup>&#</sup>x27; – الواقدي : فتوح الشام ، ج١ ، ص٥٣.

۲ - السابق : ج۱ ، ۱۵۷ .

م عبد القادر بدر ان : تهذیب تاریخ ابن عساکر ، ج $^{\circ}$  ، ص $^{\circ}$  .

كما شبه الشعراء فقدان أبنائهم وإخوانهم بالنيران التي تحرق المهج والقلوب كمدا وحرقة على فراقهم ، تقول الشاعرة مزروعة بنت عملوق الحميرية لما أسر ابنها في موقعة أنطاكية :

وقد أحرَقَت منِّي الخدودُ المدامعُ وقد حميت منِّي الحَشا والأضالعُ (')

أيًا ولدي قد زَادَ قلبِي تلَهُبًا وقد أضرمت نارُ المصيبة شعلةً

فالشاعرة قد احترق قلبها ، وظهر هذا الاحتراق على الخدود بواسطة الدموع التي تخرج منها كمدا وحزنا على ابنها ، كما شبهت المصيبة في البيت الثاني بالنار التي تحرق وتشتعل لتضرب القلب والضلوع من حوله .

وهذا ميسرة بن مسروق الصحابي الجليل يحترق قلبه على أخيه الذي قصى نحبه شهيدا في إحدى المعارك فيقول:

قد علم المهيمسنُ الجبار أنّ قلبي قد كسوي بالنار على الفتى القائم بالأسحار سيعلمُ العلجُ أخو الأشرار أنّى منهُ آخذٌ بالتسار (٢)

فهو يرسل رسالة تهديد ووعيد قوية إلى قاتل أخيه ، بأنه سيأخذ لأخيه الثأر من قاتله ، لما فعله من قتل لمهجة هذا الصحابي الجليل ، ويدل هذا التهديد على شدة الترابط الأخوي بين المسلمين الذين فتحوا البلاد ، وقد كانت الأخوة سبباً قوياً من أسباب النصر والتمكين .

وقد لجأ بعض الشعراء لتصوير الأعداء بالنيران مظهرين قوتهم ، ليصلوا بذلك إلى وصف قوي لقوة المسلمين وشدة بأسهم ، وقد جاء هذا التشبيه في وسط افتخارهم بقتل قيادات الروم بالرغم من شدة باس مقاتليهم ، يقول أبو بجيد :

منَ الرُّعبِ إِذ ولَّى الفرار وغَاراً نموراً على تلكَ الجبالِ ونـــارا غــداة الرزيقِ إِذ أرادَ جَوَاباً (")

ونَحنُ قتلنا يزدجردَ ببعجـــة غداة لقيناهُم بمرو تخالَهـم قتلناهُم في حربة طحنت بهم

<sup>&#</sup>x27; – الواقدي ، فتوح الشام ، ج١ ، ص٢٨٥ -٢٨٦ .

<sup>،</sup> - ابن عساکر : تاریخ دمشق ، + ۱۱ ، - ۱۳ .

فالشاعر يفتخر بقتله لقائد الفرس فخراً جماعياً ، ويــذكر مــشبهاً الفــرس بــالنمور والنيران ، حيث جعل منها وسيلة تشبيه قوية فالنار مرئية وبالتالي سهلت رؤية جيش الفرس، وبالتالي تمكن الجيش المسلم من اللحاق بهم وإرهابهم وجعلهم يتركون أماكنهم فارين .

ويخبر الشاعر الفاتح حارثة بن النمر عن حال الروم في معركة الواقوصة حيث القوا بأنفسهم في النيران مظهرا ذلة الروم وهول الهزيمة التي لحقت بهم في تلك المعركة فيقول:

فَضَلَّوا عليهِم فضلةً مشهورةً هجمت بهم في برزخ النُّدَّامِ فتَهافتوا بالنَّور فِي واقوصة وكستهُمُ فِي دارِ شرّ مقامِ (')

فالروم ألقوا أنفسهم في النور ، وهي النيران المشتعلة في الواقوصة ، فأصبحوا يقيمون بشر منزل ومكان بعد هذه الموقعة .

وبهذا يكون الشعراء الفاتحون قد استفادوا من هذه الرمزية حيث شبهوا أنفسهم بالنار ليعبروا عن معاني جاشت في قلوبهم وصدورهم من فخر ، وإظهار للحزن على فقد الأحبة ، و ضعف أعدائهم .

\_

۱ – ابن عساکر : تاریخ دمشق ، ج۱۱ ، ص۳۹۹–۲۰۰ .

#### ٤ - ذكر النباتات :

لاحظ الباحث أن الشعراء الفاتحين قد قصروا ذكر أنواع النباتات في حنينهم لأوطانهم وأهلهم ، وفي أحلك الظروف التي عاشوا فيها ، فأضحى هذا الذكر رمزا من رموز الحنين للوطن في شعر الفتوح الإسلامية .

يقول الشاعر المجاهد ضرار بن الأزور في أسره:

وما بِي وأيمُ اللهِ موتِي وإنّما تركتُ عجوزاً في المهامةِ والفَقــرِ ضعيفةَ حالِ ما لها من جلادة على نائباتِ الحادثاتِ التي تجــرِي تعوّدَها حبُّ القِفَارِ مقيمـــة من الشيحِ والقيصومِ والنّبتِ والزّهرِ (')

حيث يتضح من خلال الأبيات السابقة ذكر الشاعر لهذه الأنواع من النباتات في معرض تذكره لأهله وحرقته عليهم ، وشوقه إليهم ، ثم حن إلى وطنه بذكر أنواع مختلفة من النباتات الخضراء التي اشتهر وطنه بها .

وكذلك قول أحد شعراء الفتح في الحنين إلى نجد:

أُكرَّر طرفي نحو نجد وإنَّنسي برغمي وإن لم يدرك الطرف أنظرُ حنيناً إلى أرضٍ كأنَّ ترابهَا إلى أرضٍ كأنَّ ترابها و عنبرُ بلادٌ كأنَّ الأقحوانُ بروضة ونورُ الأقاحي وشي برد مخبرُ أحنُّ إلى أرضِ الحجازِ وحاجَتِي خيامٌ بنجدِ دونها الطرفُ يقصرُ (٢)

فهو يذكر هذه النباتات الطيبة الجميلة ، ليبين شدة جمال بلاده ، التي تستحق منه الإكثار من البكاء على فراقها ، لكن لسان حاله أنه يقول تركت كل شيء لله حتى أغلى ما الملك ، فأسأل الله تعالى القبول والظفر بالجنة .

#### خلاصة:

وبهذا يكون الباحث قد ذكر طرفاً من الصورة الرمزية في شعر الفتوح الإسلامية ، مما توفر لديه من أشعار ، وقد كانت الصورة الرمزية في شعر الفتوحات الإسلامية قليلة نوعا ما لانطباعية هذا الشعر ، فليس هو بشعر صنعة تظهر فيه الرموز الكثيرة .

وقد حاول الباحث أن يستجمع أهم الرموز التي تداولها السشعراء في أشعار الفتوحات ، والتي ذكرها في معرض هذا المبحث .

<sup>&#</sup>x27; - الواقدي : فتوح الشام ، ج ١ ، ص ٢٨٥ .

 $<sup>^{1}</sup>$  - الطبري ، تاريخ الأمم والملوك و ج $^{1}$  ، ص

## الفصــــل الثالث ظواهر تصويرية في شعر الفتوحات الإسلامية

- حسية التشكيل في شعر الفتوحات الإسلامية .
  - حركية الصورة في شعر الفتوحات الإسلامية .
    - دلالا ت الألوان في شعر الفتوحات الإسلامية .

# الفصل الثالث - المبحث الأول حسية التشكيل في شعر الفتوحات الإسلامية .

إن جميع مظاهر الكون الحسية والمعنوية تجمع بينها الوحدة العميقة والعلاقات الوثيقة ، والأشياء التي حولنا لها حياة وكيان يشبه كياننا وحياتنا ، وهذا ما يدفع الشاعر اللجوء إلى استخدام الصورة الحسية وتوظيفها في شعره(') .

وهذا يرجع إلى هدف كتابة الشعر النهائي وهو نقل التجربة الشعرية إلى المتلقي الذي يصله بواسطة توظيف هذه المحسوسات لتوصيل هذه التجربة بكل وضوح يقول د. مندور :" وما دام الهدف النهائي من الأدب والشعر هو نقل تجربة بشرية أو على الأصح أشر هذه التجربة من نفس إلى نفس فإنه يصبح من الحكمة بل من الواجب على الأديب أو الشاعر الذي يريد أن يستنفذ كل ما في نفسه وينقله كاملا إلى نفس الغير ، أن ينقل ألفاظاً من مجال حسي معين إلى مجال آخر، إذا كان في هذا النقل ما يعينه على هدفه وهو نقل الأثر النفسي إلى الغير "().

ومن هنا يتضح لنا أهمية استخدام المحسوسات في التعبير عن مكنونات الشاعر فهي " الحقل الذي يقتنص منه الخيال عناصر الصورة ، ويستمد منه الرموز ، ويجسد فيها عناصر الواقع ويعطيها وظائف جديدة يغوص في أعماقها ويضيء جوهر وجودها فيعيد إلى الواقع وهجه وانسجامه " (آ)، فلا ريب أن الوصف الخيالي هو " وصف الأشياء المحسوسة لا من حيث هي واقعة في النفس ، ومدى تأثيرها وما تستثيره فينا من وحي داخلي " (أ) ، فالمثيرات الحسية هي أساس التصوير إذا ، ومن خلالها يستمكن الشاعر أن يستخدم العلاقات الحسية بشتى أنواعها بقصد " تمثيل تصور ذهني يعين له دلالته وقيمته الشعورية من تنشيط الحواس وإلهابها " (°).

وحول هذا المعني يقول سيد قطب: "إنه يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية ، كما يعبر بها عن الحادث المحسوس ، والمشهد المنظور ، ثم يرتقى بالصورة التي رسمها ، فيمنحها الحياة الشاخصة ،

<sup>&#</sup>x27; - انظر : درويش الجندي : الرمزية في الأدب العربي (مصر ، دار نهضة مصر ، ١٩٧٢م) ، ص١١١

 $<sup>^{1}</sup>$  - د. محمد مندور : الشعر المصري بعد شوقى ، ص  $^{7}$  -

محمد حمود : الحداثة في الشعر العربي (بيروت ، دار الكتاب اللبناني ، ١٩٨٦ م ) ، ص ٩٥ .

<sup>· -</sup> إيليا حاوي : فن الوصف ( بيروت ، دار الكتاب اللبناني ، ١٩٦٧م ) ، ص١٤ .

<sup>° -</sup> عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر، ص ١١٤.

أو الحركة المتجددة فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة ، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد ، وإذا النموذج الإنساني شاخص أو حي " (') .

وبهذا فإن التشكيل الحسي يعتمد على " التوليد العقلي للمدركات الحسية في إطار التعبير الانفعالي المتميز ، وتتخذ الصورة شكلاً رمزيًا دالاً أو نسيجاً عقلياً أو عاطفياً متشابكاً يوجه حركة النص نحو بؤرة الدلالة " (١) . لأن الشاعر عندما يرسم الصورة لا يرسمها جامدة بل يمنحها حيوية وامتداداً ونمواً فالشعر خاصة لا يلائمه إلا تصوير بياني أو تعبير عن طريق الصورة ، بهدف استخدامها كوسيلة للإيحاء بالمضمون العاطفي أو الفكري الكامن خلف اللفظ المستعمل (١).

من خلال دراسة الباحث لشعر الفتوحات الإسلامية لاحظ أنه يمكن دراسة الصورة الحسية على أساس تقسيمها إلى نوعين هما: الصورة الحسية الجزئية (المفردة) ، والصورة الحسية الكلية .

### أ – الصورة الحسية الجزئية (المفردة).

يكاد النقاد يتفقون على تعريف الصورة الجزئية فهي عندهم عبارة عن "شريحة من القصيدة و تحمل سماتها النفسية ودلالاتها المعنوية ، وهي تبني بعدة أساليب ووسائل تتبثق من وجدان الشاعر ، متلاحمة مع أفكاره وأحاسيسه والألفاظ التي ينتقيها " (ئ) ، ومن خلل الإطلاع على أشعار الفتوحات الإسلامية تبين أن الصورة الحسية الجزئية عندهم جاءت بتقانتي التشخيص والتجسيم على عادة تصويرات الشعراء الحسية المفردة في العصرين : الجاهلي والإسلامي .

ومن الجدير بالذكر أن أول من أشار إلى ظاهرتي التشخيص والتجسيم هو الإمام عبد القاهر الجرجاني فيقول في معرض حديثه عن الاستعارة " فإنك لترى بها الجماد حياً ناطقاً ، والأعجم فصيحاً ، والأجسام الخرس مبينة ، والمعاني الخفية بادية جلية " (°) .

 $^{\prime}$  - د. عبد الخالق العف : الشعر الفلسطيني المعاصر ، رسالة دكتوراة ، ( القاهرة ، جامعة عين شــمس ،  $^{\prime}$  1770 .

<sup>&#</sup>x27; - سيد قطب : التصوير الفني في القرآن ، ط٩ ، ( القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٨٠م ) ص ٦٢ .

 $<sup>^{7}</sup>$  - انظر : حنان غنيم ، التصوير الفني في شعر سيد قطب ، رسالة ماجستير ، إشراف د . كمال غنيم ، ( غزة ، الجامعة الإسلامية ، 7.00م ) ص 00 .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - د. كمال غنيم : عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر ، ( مصر ، مكتية مدبولي ، ١٩٩٨م ) ، ص ٢٠٨ .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  - الإمام عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة في علم البيان ، (بيروت ، دار المعرفة و ١٩٨٢ م ) ،  $\sigma$ 

#### أولا: التشخيص.

لقد عني الشعراء الفاتحون بالتشخيص عناية فائقة حيث استمد التشخيص عندهم معناه " من الاتكاء على شخصية الإنسان بصفاتها ومكوناتها التي تتميز بها " (') ، ويحدث ذلك من خلال نسبة صفات البشر إلى أفكار وأشياء لا تدب فيها الحياة .

وبذا يظهر استخدام الشعراء الفاتحين تقانة التشخيص للإشارة إلى "خلع الصفات والمشاعر الإنسانية على الأشياء المادية المحسوسة والتصورات العقلية المجردة " (١) ، وقد أشار إلى هذا المراد سيد قطب فيقول معرفاً للتشخيص " فهو يتمثل في خلع الحياة على المواد الجامدة ، والظواهر الطبيعية والانفعالات الوجدانية ، هذه الحياة التي ترتقي فتصبح حياة إنسانية تشمل المواد والظواهر والانفعالات ، وتهب لهذه الأشياء كلها عواطف آدمية ، وخلجات إنسانية تشارك بها الآدميين وتأخذ منهم وتعطي ، وتتبدى لهم في شتى الملابسات ، وتجعلهم يحسون الحياة في كل شيء تقع عليه العين ، أو يتلبس به الحس " (١) .

#### ثانيا: التجسيم.

والتجسيم " إضفاء الصفات المحسوسة المجسمة على المعنويات "(أ)، وذلك بمنحها بعداً مادياً يدرك بالحواس الخمسة من لمس وشم وبصر وتذوق ، مما يضفي حيوية وواقعية على المعاني حيث تبدو واضحة جلية موحية بالمعنى المراد (°) .

وقد أشار الإمام الجرجاني إلى معنى التجسيم في قوله: " إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها قد جسمت حتى رأتها العيون ، وإن شئت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا الظنون " (١) .

وهذه بعض النماذج الشعرية التي قام الباحث بانتقائها ، لتبيين الصورة الحسية الجزئية التي وظفها شعراء الفتوح الإسلامية داخل قصائدهم الشعرية .

<sup>&#</sup>x27; - حنان غنيم: التصوير الفني في شعر سيد قطب ، ص ٥٨ .

أ - مصطفى السعدني: الصورة الفنية في شعر محمود حسن إسماعيل ، (مصر ، منشاة المعارف بالإسكندرية ، د.ت ) ، ص ۸۷ .

 <sup>&</sup>quot; - سيد قطب: التصوير الفني في القرآن ، ص ٣٦-٦٤.

<sup>· -</sup> محمد ذياب : الصورة الفنية في شعر الشماخ ، ص٢٣٢ .

<sup>° -</sup> انظر : ابتسام صايمة : شعر القتوحات الإسلامية في عهد الخليفتين ابي بكر وعمر - جمع ودراسة - ، ص ١٨٦ .

 $<sup>^{-1}</sup>$  - الإمام الجرجاني : أسرار البلاغة في علم البيان ، ص  $^{-1}$ 

يقول أبو بجيد نافع بن الأسود في فتح المدائن مصوراً خيل المسلمين في صورة حسية وهي صورة البحر الذي يفيض بمائه غامراً المكان وذلك بقصد تصوير كثرة خيول المسلمين التي توجهت إلى فتح المدائن:

وأسلناً على المدائينِ خيلاً بحرُها مثل برهناً أريضَا فانتثلناً خزائنَ المرء كسرَى يوم وَلُوا وحاضَ مناً جريضاً (')

ويصور الشاعر الفاتح زهرة بن حويه صرع الفرس على الآكام ، بـصورة الأنعـام المذبوحة ، وهي صورة حسية توحي بكثرة قتلى الفرس ، وتثير في نفس المقاتـل الفرحـة بالنصر الذي أحرزه على الأعداء فيقول :

فداً لقومي اليوم أخوالي وأعمامي هم كرهُوا بالنهر خذلاني وإسلامي هم فلجُوا بالنغيل في الخضام بكلِّ قطَّاعٍ شَئوونَ الهام وصرعُوا الفرسَ على الآكام كانَّهم نعيمُ من الأنعام (')

وقد صور القائد عياض بن غنم فتح المسلمين للجزيرة واستيلائهم عليها يوم ذات زحام وقضائهم على أعدائهم بصورة حسية أيضا وهي صورة فراخ الهام، يقول:
إنَّ الأعزة والأكارم معشـــر فضُّوا الجزيرة عن فراخ الهام جمعُوا الجزيرة والغياث فنفسَّوا عمن بحمص غيابة القــــدام (")

ويصور الشاعر الفاتح سراقة بن عمرو الذي وكل إليه أبو موسى الأشعري فـح الدرفيل حياته المضطربة التي لا تعرف الاستقرار لكثرة الحروب وعدم توقفها بصورة حسية وهي صورة الأرض التي لا تعرف القرار فيقول:

ومن يكُ سائلاً عنِّي فإنِّـي بأرض لا يواتيها القرارُ بباب التركِ ذي الأبوابِ دارٌ لها في كلِّ ناحية معارُ نذوذُ جمعَهم عمَّا حويَنَا ونقتُلهم إذا باحَ السرارُ(')

ويرسم أحد المجاهدين لوحة فنية نكاد نراها بأعيننا ونلمسها بأيدينا ، تشكل مظاهر الطبيعة أهم عناصرها الفنية ، مصوراً تراب وطنه بالمسك والعنبر ، ومصورا ما برياضها من الأقحوان بالبرد الموشى ، ولم يكتف الشاعر باستخدام الصورة المفردة بل رسم لنا صورة كلية تتمثل خيوطها بالألوان والصوت والحركة ، فمن الكلمات الدالة على اللون ( الأقحوان

<sup>&#</sup>x27; - الطبري: تاريخ الأمم والملوك ، ج٢ ، ص ٤٦٠ .

۲ - السابق : ج۲ ، ص ۲۶۶ .

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> - السابق : ج۲ ، ص ٤٨٤ .

<sup>· -</sup> ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج١ ، ص ٣٠٥ .

،ونور الأقاحي ، ووشى البرد ) ، ومن الكلمات الدالة على الصوت والحركة ( أمطرت ، ماؤها يتحدر ) فهو يقول:

> أكرر طرفى نحو نجد وإننسى حنيناً إلى أرض كسأن ترابها بلادٌ كأنَّ الأقحوان بروضـــة أحن الي أرض الحجاز وحاجتي

بزعمى وإن لم يدرك الطرف أنظر أ إذا أمطرت عودٌ ومسكٌ وعنبرُ ونور الأقاحي وشئ برد محبّر خيامٌ بنجد دونها الطــرفُ يقصرُ (')

فقد استطاع الشاعر بهذه اللوحة الفنية الرائعة أن يصور لنا حنينه وشوقه إلى وطنه وحسرته وآلامه الناجمة عن بعده عن وطنه ، فهو يبكي بكاء مستمراً لا ينقطع معه الــدمع ، متمنيا أن يعود إلى وطنه ، وإلا فهو دائم التذكر له والرغبة في العودة إليه .

ويصور شاعر آخر هروب الأعداء بعد هزيمتهم بالطيور التي تطير فقال:

فجئناهُم في دارهم بغتةً ضحَى فطارُوا وخلُّوا أهلَ تلكَ الحناجر فنادَوا إليناً من بعيد بأنّنا ندينُ بدين الجزيــة المتواتر (١)

فكان هؤلاء الأعداء من شدة خوفهم من جنود المسلمين طيورا تفر وتترك مكانها بسرعة فائقة لتنجو بنفسها ، ثم أعلنوا قبولهم الجزية من بعيد وهذا يتمثل في البيت الثاني .

وقد أكثر شعراء الفتوحات الإسلامية من تشخيص المعنويات في أشعارهم حيث منحوا الحياة لكل ما حولهم من محسوسات ، وبذلك كسروا جدة المنطق وسآمة التعبير المباشر ، ومن ذلك قول أبو بجيد أحد الفاتحين:

ونحن قتلنا يزدجرد ببعجة من الرعب إذ ولَّى الفرارَ وغاراً غداة لقيناهم بمرو تخالهم نموراً على تلك الجبال ونارا (")

فهو يصور الرعب بالضربات القاسية الشديدة التي جعلت ملك الفرس يولى فارا من أرض المعركة غير معقب ، ثم ينتقل إلى تصوير جيش الأعداء وقوته ، وذلك ليصور عظم النصر الذي أحرزه على الأعداء حيث يصورهم بالنمور والنار ، وكلنا يعلم ما في هاتين الصورتين الحسيتين من دلالات مجازية تتمثل في الغلبة والقوة فالنار لا تصل إلى شيء إلا وأتت عليه ، غير أنها وقفت عاجزة أمام جيش المسلمين وضرباته يقول الشاعر:

> غداة لقيناهم بمرو تخالهم نموراً على تلك الجبال ونارا غداةَ الرزيـــق إذ أرادَ جوارَا قتلناهم في حربة طحنت بهم

 $<sup>^{7}</sup>$  - ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج  $^{2}$  ، ص  $^{7}$  .

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> – السابق : ج ٤ ، ص ٤٣ .

<sup>&#</sup>x27; - الطبري ، تاريخ الأمم والملوك و ج٢ ، ص ٤٣٢ .

### من الطعن ما دامَ النهار نهارا (')

### ضممنا عليهم جانبيهم بصادق

حيث يصور الشاعر هذه الضربات بالطاحونة التي تطحن الحبوب وهي صورة حسية تدل على كثرة القتلى في صفوف الأعداء وهزيمة الأعداء شر هزيمة .

وفي لوحة فنية أخرى تزخر بالصور الحسية يصور فيها الـشاعر خيـل المـسلمين بالسهام التي تلاحق الأعداء تارة وبالأسد الكوالح تارة أخرى مما دفع الأعداء إلـى الفـرار مهزومين ، ثم تنادوا إلى المسلمين واستجابوا بعهدهم ، ثم يصور الأعداء بعد عـودتهم إلـى ديارهم مهزومين بالكلاب النوابح وهي صورة تنم عن الذل والمهانة وانكسار النفس والخنوع والخضوع والاستكانة التي تشمل هؤلاء الأعداء من جهة ، وإلى عظمة النصر والتمكين التي يشعر بها جيش المسلمين من جهة أخرى ، يقول أسيد بن المتشمس :

لقد لقيت منًا خراسسان ناطحا فولوا صراعاً واستعادُوا النوابِحا تقرّب منهم أسدُهن الكوالحسا وعادُوا كلاباً في الديار نوابحا (')

ألا أبلغًا عثمانَ عني رسال قل رسال المناهُم بالخيلِ من كل جانب عداة رأوا الخيل العراب مغيرة تنادوا إلينًا واستجارُوا بعهدنا

ويلمح الباحث تقانة التشخيص تتجلى في أبهى صورة في تصوير السشاعر لآلة الحرب وهي النبال التي تعير شمساً كأن نصالها سنابل القمح الصفراء، وتصوير الرماح بين المتقاتلين وكثرتها بصورة حسية أخرى وهي أشطان البئر يوغل كل منهم في الآخر فيقول أحد الفاتحين:

شمساً كأنَّ نصالَهُنَّ السنبلُ أشطانُ بئر يوغلونَ ونوغلُ (")

فترى النبالَ تعيرُ في أقطارنا وترَى الرماحَ كأنَّما هيَ بينَنَا

وهي صورة تحمل دلالات ومعاني تعبر عن اشتداد المعركة وتلاحم المقاتلين وإيغال كل منهم في الآخر .

وفي صورة فنية أخرى حوت أكثر من مدرك حسي يشخص الشاعر خيال المحبوبة في صورة إنسان بوهنه وضعفه لبعد المسافات بينه وبينها ، وعدم قدرته على رؤيتها فهو في صحراء قاحلة في الحجاز ويفصل بينهما جبل شامخ ، ويشخص ذلك الجبل في صورة شيخ متزن وقور يقول بشر بن ربيعة الخشعمى :

وقد جعلت أولَى النجوم تغور أ

ألمَّ خيالٌ من أميمة موهناً

١ – السابق : ج٤ ، ص٤٣ .

<sup>.</sup>  $^{7}$  – ياقوت الحموي : معجم البلدان ، +7 ، ص  $^{7}$  .

 $<sup>^{7}</sup>$  – عبد المتعال القاضي : شعر الفتوحات الإسلامية ، ص  $^{7}$  .

حجازية إنَّ المحلِّ شطيـــرُ ومن دوننا رعن أشم وقور (١)

ونحن بصحراء العذيب ودارها ولا غرو إلا جوبها البيد في الدُّجَي

وفي مشهد فني آخر يشخص الشاعر أشلاء الأعداء وقد سقطت في وادي جرد بصورة إنسان مقيم في هذا المكان تتناوب عليهم الذئاب فيقول:

> وأشلاؤُهم في وادى خرد مقيمةً تنوبُهم عيس الذئاب العواسل (٢)

وفي صورة فنية أخرى يعبر الشاعر عن ذات المشهد وهو مشهد سقوط الأعداء في وادي خرد صرعى فأصبحوا تزورهم الجوارح من الطيور وبخاصة النسور ، فشخص الشاعر النسور بصورة الإنسان ، وقد قتل المسلمون منهم عددا كبيرا حيث ملئت الشعاب بالقتلى مصورا السيوف بالنار الملتهبة من كثرة ما قتلت من الأعداء حيث يقول:

بما لقيَت منَّا جمــوعُ الزمـــازم وقد أنعم اللهب الذي بالصرائم (")

ألا ابلغ اسيداً حيثُ سارَت ويمَّمــَت غداة هووا في وادي خرد فأصبحوا تعودهم شهب النسور القشاعم قتلناهُم حتى ملأنَا شعابَهُم

وقد أكثر شعراء الفتوح من تصوير أنفسهم بالأسود ، وذلك لإبراز قوة المسلمين وعزتهم ، وإظهار قدرة المسلمين على تحقيق النصر على الأعداء فهذا هو الزبير بن العوام ينشد في فتوحات صعيد مصر:

> انًا الزبيرُ ولدُ العـــوَّام قرم همام فارسٌ هجامُ وإنّى يومَ الوغَى صدّام

ليثٌ شجاعٌ فارس الإسلام أقتلُ كلّ فارس ضرغـــام وناصر في حانها الإسلام ()

وهذا المجاهد أبو الهول دامس يقول:

أكرُّ في جمعهم مداعسُ مدمرٌ كلُّ عدو ناكس ( ( ) أنا أبو الهول واسمى دامس ليثٌ هزبرٌ بطــلٌ ممارسُ

ويقول خالد بن الوليد يوم فتح قنسرين والعواصم: أخذتُها والملك العظيم وإنني بحملها زعيه لأتّني كبشُ بني مخُزوم

<sup>&#</sup>x27; - ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج٤ ، ص ٢٩٢ .

۲ - السابق : ج٥ ، ص ٣٥٦ .

٣ - السابق: ج ٥ ، ص ٣١٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - الواقدي : فتوح الشام ، ج ٢ ، ص ٤٤٧ .

<sup>° -</sup> السابق : ج۱ ، ص ۲۲۳ .

### وصاحبٌ لأحمدَ الكريـــمِ أسيرُ مثل الأسدِ الغشــومِ يا ربِّ فارزقنِي قتالَ الرُّومِ (')

ويقول ضرار بن الأزور حاثاً المجاهدين على القتال ومشخصاً سيوفهم في صورة أناس عطشى إلى دماء الأعداء ، ومجسماً الدين في صورة حسية فهو الحملى الذي يجب الدفاع ورد الأعداء عنه ، دافعاً إياهم إلى أن يحملوا على الأعداء حملة الأسد ، وذلك لينجوا من النار ويرضوا الله ورسوله فهو يقول:

ألا فاحملُوا نحو اللئام الكواذب وردُّوا عن الدين المعظَّم في الورَى فمن كانَ منكم يقتضي عتق ربّبه فيحمل هذا اليوم حملة ضيغسم

لترووا سيوفاً من دمساء الكتائب وارضُوا إله العرش ربّ المواهب من النّار في يوم الجزا والمواهب ويرضي رسولاً في الورَى غير كاذب (')

وقال حارثاً بن النمر مجسماً المعنوي وهو الدين في صورة المحسوس وهي صورة الحصن المنيع ، مصوراً الإسلام بالدول التي ترجى فيقول :

وأقولُ في كشف الأمور بفضلها والحقُّ يعرفُهُ ذَوُو الأحسلامِ الله والمعرف عير دينِ محمد تُرجَى ولا دولٌ سوى الإسلام (")

ويصور خالد بن الوليد جيش المسلمين في معركة اليرموك بالنار اللامعة في أبيات يفتخر فيها بقوته وقوة جيش المسلمين مصوراً قادة جيش الروم بالكلاب فيقول:

بجيش تراهُ في الحروب معطلُ وجاء عداة الروع حيثُ تمهَّلُوا ولكن لقُوا ناراً سناها مكلَّلُ (')

صدمتُ جيوشَ الرومِ صدمةَ صادقِ دعوتُ به الكلبين حتَّى تحصَّنَــــا وما جَبنُوا إن حلَّ جيشٌ بدارِهِـــم

من دراسة الصورة في شعر الفتوحات الإسلامية تبين لدى الباحث انه لا يقتصر تصوير الشعراء على الصورة المفردة الجزئية فقط ، بل كانت هذه الصورة المفردة إحدى أهم الدعامات لتشكيل الصورة الحسية الكلية .

۱ – السابق : ج۱ ، ص۱۲۲ .

۲ - السابق : ج۱ ، ص۲۸۶ .

 $<sup>^{-}</sup>$  ابن عساکر : تاریخ مدینهٔ دمشق ، ج $^{-}$  ۱۱ ، ص $^{-}$  ۳۹۹ .

٤ - السابق : ج ١٦ ، ص ٢٦٧ .

#### ب - الصورة الحسية الكلية .

رسم شعراء الفتوح الكثير من اللوحات الفنية الناطقة بالفخر والعز في موقف الانتصار ، فصوروا من خلالها المعارك التي خاضوها ، باستخدام صور جزئية تداخلت مع بعضها البعض ، وتقاطعت خطوطها وألوانها ، لتشكل صورة كلية متكاملة نقلت لنا الصورة الحية المباشرة من ميدان القتال ' .

ومعلوم عند أهل العلم أن الصورة الكلية ناتجة من " تزاوج وتلاحم الصور الجزئية " أ وبمعنى آخر تلاحم اللفظ مع المعنى ، فالقصيدة مكونة من مقطوعات شعرية ، كل مقطوعة شعرية تمثل صورة جزئية ، وبالتالى يمثل اجتماع هذه المقطوعات صورة كلية ".

وفيما يلي نماذج اختارها الباحث يوضح من خلالها توظيفات شعراء الفتوح الإسلامية للصورة الكلية المكون من اكتظاظ الصور الجزئية ، وشمولية استخدام الصوت واللون والحركة و من خلال الألفاظ المختارة من قبل الشاعر .

يقول الشاعر المجاهد ضرار بن الأزور الذي وقع في الأسر يبكي ليس على نفسه إنما على حال أمه ، فيرسم لنا لوحة تتجلى من خلالها الصورة الكلية المصورة لحال أمه الطاعنة في السن :

وما بي وأيمُ الله موتي وإنَّما ضعيفة حال ما لَهَا من جلادة تعوَّدَها حبُّ القفَالِ مقيمةً وكنتُ لها ركناً تعلى رحاله وأطعمُهَا من صيد كفي أرانباً من الضب والغزلان والبهت بعدة واحمى حماها أن تضام ولم أزل

تركتُ عجوزاً في المهامسة والقفرِ على نائبات الحادثات التسي تجري على الشيح والقيصوم والنبت والزَّهر وأكرمها جهدي وإن مسنّي فقري من الوحش واليربوع والظبي والصقر مع البقر الوحش المقيمات في البرِّ لها ناصراً في موقف الخير والشرِّ (')

<sup>&#</sup>x27; - انظر : ابتسام صايمة : شعر الفتوحات الإسلامية في بلاد الشام في عهد الخليفين أبي بكر وعمر - جمع ودراسة - ، ص ١٩٢ .

لحيى الأغا: الصورة الفنية والوجدان الإسلامي في شعر فدوى طوقان ، ط١ ، (غزة ، دار الحكمة ، ١٩٩٨م ) ، ص ١٥٠ .

<sup>&</sup>quot; - انظر: السابق، ص ١٥٠.

<sup>· -</sup> الواقدي : فتوح الشام ، ج ١ ، ٢٨٥ .

ففي هذه اللوحة الفنية رسم لنا الشاعر صورة كلية لحال أمه العجوز الضعيفة التي لا تستطيع الصبر على فراق ابنها ، وعلى ما يصيبها بعده من حادثات ونائبات الدهر ، وهي مقيمة في الصحراء التي تمتلئ بالنباتات الصحراوية التي تتخذ منها دواء لأمراضها وهي نباتات الشيح والقيصوم ، ثم يصور الشاعر حاجتها الماسة له إذ كان لها ركناً منيعاً وكان يكرمها وإن أصابه الفقر ، وكان يطعمها من صيد يده من حيوانات الصحراء المنوعة والتي منها الضب والغزلان والبقر الوحشى .

هذا بالإضافة إلى أنه كان خير مدافع عنها والحامي لحماها الناصر لها في مـواطن الخير والشر على حد سواء .

وقد اجتمعت خيوط هذه الصورة الفنية متمثلة في اللون والصوت والحركة فمن الكلمات الدالة على اللون ( الشيخ – والقيصوم – والنبت – والزهر – والبر ) ، ومن الكلمات الدالة على الحركة والصوت : (تجري – أرانبا – اليربوع – الضب – الظبي – الصقر – الغزلان – أحمي حماها ) .

امتزجت الصور الجزئية التي تمثلت في قوله: (نائبات الحادثات التي تجري - و تعودها حب القفار - و كنت لها ركناً ).

وقد استطاعت هذه الصورة الكلية أن تتقل لنا ما استقر في قلب الشاعر من الحزن والأسى والرثاء لحال هذه الأم الضعيفة التي هي في أمس الحاجة لابنها البار .

وفي لوحة اخرى يقول الشاعر الفاتح زياد بن حنظلة:

سَمَا عمر لما أتته رسائك كأصيدَ بحمى الحَيِّ أغيداً وقد عضلَت بالشّامِ أرضٌ بأهلِهَا تريدُ من الأقوامِ من كانَ أنجدَا فلمَّا أتاهُ بما أتاه أجابَه بالَّذِي بجيشٍ ترَى منهُ الشبائكَ سجَدا وأقبلَت الشّامُ العريضة بالَّذِي أرادَ أبو حفص وأزكَى وأربَدَا فقسَطَ فيما بينَهُ م كلَّ جزيَة

فالشاعر هنا يصور استجابة أمير المؤمنين - عمر بن الخطاب - لطلب المدد لجيوش الشام وما ترتب عليه من انتصار للمسلمين وتوزيع للفدية عليهم .

حيث لم يكتف الشاعر بسرد هذه الأمور سرداً عابراً من خلال الصور الجزئية التي تمثلت بقوله: ( أتته رسائل – رسائل كأصيد – عضلت بالشام ارض – جيش ترى منه الشبائك سجدا – وأقبلت الشام ) ، بل مزج الشاعر هذه الصور الجزئية في صورة كلية ترى من خلالها سرعة استجابة عمر بن الخطاب وحرصه على نصرة الإسلام والمسلمين ، كما

.

<sup>&#</sup>x27; - ابن العديم : بغية الطلب في تاريخ حلب ، ج٩ ، ص ٣٥١٨ .

صور شجاعة جيش المسلمين حيث إنهم يجمعون بين القوة والإيمان في قوله: (الـشبائك سجداً)، فكانت النتيجة هي استسلام الشام وفتح بيت المقدس كما أراد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بل أكثر مما توقع.

وختم هذه اللوحة الفنية بتقسيم الجزية على الجيش ، حين أعطي كل ذي حق حقه فكان العطاء حميداً .

ويصور الشاعر عبد الله بن سنان الأسدي قتله لأحد قادة الأعداء في صورة كلية الجتمعت فيها تقانات التشخيص والتجسيم فيقول:

لقد غادروا الأقوام ليلسة أدلجُوا بقصر العبادى ذَا الفعالِ مجَدَّلَا دلفتُ لهُ تحت الغبار بطعنه فأصبَحَ منها في النجيع مرمَّلًا أقولُ لهُ والرمحُ في بعض كتفه أبا عامر عنك اليمينُ تحسللًا سقيتُ بها النعمان كأساً رويَّةً وعاطيتُه بالرمح سمًّا مثَمَّلًا تركتُ سباعَ الجوِّ يعركنَ حولَهُ وقد كَانَ عنها لابنِ حيَّةَ منزلًا وهدمتُ النعمانِ عزاً مؤتَّلا (')

ففي هذه الأبيات ترى معركة حامية الوطيس ، فالعجاج يملأ المكان ، وينتهز الشاعر هذه الفرصة فيفاجئ خصمه بطعنة فيغرق بدمه ويصبح جسده فريسة سائغة لسباع الجو بعدها ، وبهذا النصر أزيل عز النعمان ومجده .

ومن الصور الجزئية التي اجتمعت فيها تقانات التشخيص والتجسيم قوله : ( نزلت سباع الجو – عاطيته بالرمح – وهدمت عزا ) .

كما اجتمعت في هذه الصورة الكلية ألفاظ دالة على اللون مثل: (ليلة أدلجوا – الغبار – مرملا)، وكذلك اجتمعت الألفاظ الدالة على الصوت والحركة مثل: (غادر الأقوام – دلفت بطعنة – أقول له والرمح في نغض كتفه – عاطيته بالرمح سما – نزلت سباع). وبهذا تكتمل جزيئات هذه الصورة الكلية في امتزاج الصور الجزئية واستخدام التقانات الخاصة بالألوان والصوت والحركة.

لقد نجح الشاعر الفاتح أبو ذؤيب في بيان فضاءات الوصف للمأساة الإنسانية الكبيرة التي تعرض لها والتي تتمثل في فقدان أبنائه الخمسة في فترات قريبة متتابعة من خلال استخدامه للصورة الحسية الكلية فيقول:

وإذا المنيةُ أنشبَ ت أظفارَها فالعينُ بعدَهم كأنَّ حداقَ ها

الفيت كلَّ تميمة لا تنفعُ سملَت بشوك فهي عوَّر تدمعُ

الطبري: تاريخ الأمم والملوك ، ج٢ ، ص ٤٢٩ .

حتى كأنِّي للحوادث مسروة وتجلَّدي للشامتيسن أريهُم وتجلَّدي للشامتيسن أريهُم والنفس راغبسة إذا رغبتها ولئن بهم فجسع الزمان وريبَه كم من جميع الشمل ملتئم القُوَى

بصفا المشَسرِق كلَّ يوم تقرعُ أنِّي لريب الدهر لا أتضعضعُ وإذا تسردُ السي قليل تقنعُ إنِّي بأهسل مودَّتي لمفجَّعُ كانُوا بعيش قبلنا فتصدَّعُوا (')

فالصورة الكلية في الأبيات السابقة متسمة بالاكتظاظ في الصور الجزئية فالسشاعر شخص المنية فهي وحش ينشب أظفاره لافتراس أغلى الناس على قلب السشاعر ، وعين الشاعر كأنها أصيب بالعور من كثرة البكاء والدموع ، وباتت المصائب المتزلة عليه تترى كلوحة حديدية معلقة على جبل الصفا يقرعها كل غاد ورائح ، وهذا يدلل على عظم المصيبة التي يتعرض لها الشاعر .

كل هذه الصور الجزئية مجتمعة شكلت صورة كلية رائعة نجحت في بيان المعاناة والصدمة النفسية الكبيرة التي يتعرض لها الشاعر .

#### خلاصة:

ولذا يمكن القول أن شعراء الفتوحات الإسلامية تمكنوا من إكمال أفكارهم وعواطفهم عبر استخدامهم للصور الحسية في أشعارهم ، فبات المتلقي قادراً على معاينة شمولية الفكرة والعاطفة بشيء من الحيوية والتشويق .

\_

<sup>&#</sup>x27; - شهاب الدين النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب ، ج٣ ، ص ٧٢ .

# الفصل الثالث – المبحث الثاني حركية الصورة في شعر الفتوحات الإسلامية

إن قوة الشعر تتجلى في الصورة الحركية " التي تعبر عن التجارب الذاتية التي عايشها الشاعر في حياته اليومية ، وتعبر عن حالته النفسية وشعوره بوضوح " (') ، يقول الدكتور نصرت عبد الرحمن حول هذا المعنى : " قوة الشعر تتجلى في الحركة التي تملك من الإمكانات الفنية والقيم الجمالية ما يمكنها من التعبير عن التجربة الشعورية ودقائقها ، فالحركة أبرز سمة للصورة البصرية ، فكل شيء في التصوير يكاد يظهر متحركاً " (') .

ومع عنصر الحركة تتحول الصورة الجامدة إلى صورة تنبض بالحياة وتشع بالأمل  $\binom{7}{3}$  ، فتضحي بهذا الحركة من أسمى صفات الفن الشعري الحي  $\binom{4}{3}$  .

إذن لا بد للصورة الفنية في القصيدة من خضوع لعنصر الحركة لإبقائها حية ، لكن ينبغي أن تكون هذه الحركة "منسجمة بين كم الصور وقيمتها الفنية والتعبيرية ، لكيلا يفتقر اللي التوازن بين ما تطمح إليه من إذكاء الغرابة ، وما تكنه فعلاً من قدرة على الإيحاءات والتداعيات النفسية " (°) ، فإن تحقق هذا الانسجام أصبحت الصورة الفنية في حركة متجددة فتراها كمشهد حي تعيش معه يقول سيد قطب : " فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة ، وحتى ينقلهم إلى مسرح الحوادث الأول الذي وقعت فيه أو ستقع ، حيث تتوالى

۷۱ ،سنة ۱۸ ، (د.ق ، ۲۰۰۰م) ، ص ۱۸۱ .

أ - نصرت عبد الرحمن : الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث ، ط٢ ، ( عمان ، مكتبة الأقصى ، ١٩٨٢ ) ، ص ١٩١ .

- وانظر: اسماعيل العالم: الصور الحركية ومجالاتها في شعر الأخطل، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، عدد ٧١، سنة ١٨، ص ١٨٠.

<sup>&</sup>quot; - انظر : يوسف خليف : ذو الرمة شاعر الحب والصحراء ، (مصر ، دار المعارف ، ١٩٦٨ م ) ، ص ٣٠١ .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - انظر : عبد المنعم الرجبي : الصورة البصرية عند الشعراء الجاهليين ، مجلة الفجر الادبي ، عدد ٥٤ ، مجموعة ١٢ ، ص ٢٦ .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  - بشرى صالح : الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ، ( بيروت ، المركز الثقافي العربي ، ١٩٩٤م ) ، ص ١٧٣ .

المناظر وتتجدد الحركات ، وينسى المستمع أن هذا كلام يتلى ، ومثل يضرب ، ويتخيل أنه منظر يعرض وحادث يقع "(').

وإذا كانت عبقرية التصوير وعبقرية النحت في تجميد لحظة معينة من مكان ثابت فإن عبقرية الشعر تكمن في إبراز الفاعلية والنشاط الحركي الذي ينساب على سلسلة من لحظات متعاقبة ، والنشاط الحركي عنصر أساسي في ملكة التصوير  $\binom{Y}{}$  .

إن الطبيعة التي عايشها شعراء الفتح الإسلامي جعلتهم موفقين في توظيف عنصر الحركة واستخدامه في أشعارهم ، " إذ كانت معظم أشعارهم سرداً تسجيلياً لوقائع المعارك ، وما دار بها من أحداث ، هذه التجارب منحت النصوص حيوية وألقاً ، استمدته من حركية الصورة التي حفلت بالاستمرارية من خلال حشد الأفعال المضارعة وتداخلها في الصورة الفنية " ( " ) ، وهذا أمر طبيعي أن يوجد في خصائص شعر شعراء الفتوحات الإسلامية فإذا " كان الشاعر الجاهلي قد شعر بقلق واضطراب وهو ما زال داخل جزيرته الأم ، فكيف بالشاعر الإسلامي الذي اجتاز الحدود ، وحطم السدود ،وساح في أرض الله ، إن البرق الذي يلوح ، والحمائم التي ترفرف ، والمطر الذي ينهمر ، والرياح التي تهب ،... كل هذه ما هي إلا مظاهر من التحفز والاضطراب ، والحركة تعتري الإنسان المغترب في جسمه ونفسه "

يعتبر تراكم الأفعال المضارعة في جسم القصيدة الشعرية مصدراً أساسياً للحركة في الصورة الشعرية ، يبث الحياة فيها ، ويجعل القارئ يستحضر الصورة وتقترب إلى ذهنه فهو يعتبر " ترسيخا لقيمة الحيوية ، والحركة في النص الشعري "(°).

ومن أمثلة ذلك قول أحد المجاهدين في الحنين إلى وطنه نجد ، واصفاً ما فيها من مظاهر البهجة التي تنطلق من نباتاتها ذوات الرائحة الزكية من العود والمسك والعنبر ومصورا الأقحوان ونور الأقاحى في نجد بالبرد الموشى .

انظر : عبد القادر الرباعي : الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، ط۱ ، (اربد ، منشورات جامعة اليرموك ، ۱۹۸۰ م) ، ص ۱۹۵ .

<sup>&#</sup>x27; - سيد قطب: التصوير الفني في القرآن ، ص ٣٤.

ابتسام صايمة : شعر الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر - جمع ودراسة - ،
 ابتسام صايمة : شعر الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر - جمع ودراسة - ،

<sup>&#</sup>x27; - عبد المنعم الرجبي : الصورة البصرية عند الشعراء الإسلاميين ، مجلة الفجر الأدبي ، عدد ٥٦ ، مجموعة ١٢ ، ص ٢٥ .

<sup>° -</sup> ابتسام صايمة : شعر الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر - جمع ودراسة - ، ص ١٩٧.

كما يصور لنا مدى شوقه وحنينه وحزنه الشديد في الغربة فهو ينظر نحو نجد

وعيونه تتحدر بالدموع فهو يقول:
أكرِّرُ طرفي نحو نجد وإنَّنسي
حنيناً إلَى أرض كساًنَ ترابها
بلادٌ كأنَّ الأقحسوان بروضة
أحنُ إلى أرض الحجاز وحاجتي
وما نظري من نحسو نجد بنافع
أفي كلِّ يوم نظرة ثم عبسرة
متى يستريح القلبُ إمًا مجساورٌ

برغمي وإن لَم يدرك الطَّرف أنظرُ الأَم في الظرُ الأَم اللهُ الذا أَمطرَت عودٌ ومسكٌ وعنبرُ ونَورُ الأَقاحي وشيُ برد محبرُ خيامٌ بنجد دونها الطرف يقصر أجل - لا - ولكن إلى ذاكَ أنظرُ لعينيكَ مجرَى ماؤها يتحددر للهرب وإما نازحٌ يتذكّدر (')

لقد ازدحمت هذه المقطوعة الشعرية بالأفعال المضارعة مثل: (أكرر - أنظر - أخر - يقصر - يتحدر - يتذكر)، وهي أفعال مفعمة بالحركة، فالقارئ يكاد يرى تكرار النظر إلى نجد بلا سأم و لا ملل، وكذلك تكرار انحدار الدموع من عيني الشاعر في حركة دائبة مستمرة، وكذلك يتجلى معنى الحسرة والألم المصاحب له باستمرار للقارئ وهذا يظهر من خلال توظيف الشاعر للفعلين (أحن - يقصر).

ومن النماذج الأخرى الدالة على حركية الصورة باستخدام حشد من الأفعال المضارعة وتداخلها في الصورة الفنية ما قالته خولة بنت الأزور حين أسر أخوها ضرار بن الأزور في معركة مرج دابق ، مصورة ما تلاقيه من الحزن والأسى والبكاء الدائم الذي قرح جفونها والبكاء الذي سيستمر مدة حياتها على أخيها ، مصورة مكانته العالية فيها بأنه أعز من عينها اليمين ، وأنه في قلبها مثل حبل الوتين .

مفاخرةً بأنها وقومها لا يموتون إلا مجاهدين غير مستكينين ولا خاضعين فتقول:

أبعدَ أخي تلذُّ الغمسضُ عيني سأبكي ما حيبتُ على شقيقٍ فلو أنَّي لحقتُ بسه قتيلاً وكنتُ إلى السلَّو أرَى طريقاً وإنَا معشرٌ من مساتَ مناً وإنِّي إن يُقسالُ مضى ضرارٌ وقالُوا كسم بكاؤكِ قلتُ مهلاً

وكيف ينامُ مقروح الجفونِ أعزُّ عليَّ من عيني اليمين المونِ لهانَ عليَّ إذ هُو عيرُ هونِ وأغلق منهُ بالحبالِ المتينِ فليس يموتُ موت المستكينِ لباكية بمنسجيم هتونِ أما أبكي وقد قطعُوا وتينيي

ا - ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ج٥ ، ص ٢٦٢ .

۲ – الواقدي : فتوح الشام و ج۱ ، ص ۲۹۷ .

فهذا الكم الهائل من الأفعال المضارعة التي تعج بالحركة والانفعالات الصادقة والتي جمعت بين المضارع للزمن الحاضر وبين المضارع المسبوق بالسين الدال على الاستقبال نحو قولها: (تلذ - سأبكي - أرى - أغلق - يموت - يقال - أبكي ) ، كل هذه الأفعال ساهمت في إضفاء الحركة على الصورة الفنية ونقل المشاعر والأحاسيس الصادقة المتنوعة بين اللوعة والأسى والفخر بالشجاعة والإقدام .

وهذا هو الشاعر المجاهد جندب بن عامر بن الطفيل يصور لنا بطولته في المعركة وإقدامه وبذله مهجته في سبيل إرضاء الله - سبحانه وتعالى - وطلب العفو منه ودخول الجنة ، في صورة حركية تمتزج بالصور الفنية ، وذلك باستخدامه الأفعال المضارعة الدالة على الحال و الاستقبال فهو بقول :

أريدُ العفو من ربِّ كريمِ واقتلُ كلَّ جبَّ ار لئيمِ تباحُ لك ل مقدام سليمِ (') سأبذلُ مهجتِي أبـــداً لأنَّـي واضربُ في العِدَا جهدِي بسيفِي فإنَّ الخلدَ في الجنـــات حقٌ

فالأفعال : (سأبذل – أريد – أضرب – وأقتل – تباح ) تجعل القارئ يكاد يرى حركة بذل النفس ، وحركة الضرب بالسيف وهو يعلو وينخفض وقتلى الأعداء وجنات الخلد وهي تباح للمجاهد المقدام .

ولم تقتصر حركية الصورة على استخدام الأفعال المضارعة بل إنك تراها واضحة في استخدام الأفعال الماضية فهذا قيس بن هبيرة المكشوح يقول في معركة القادسية:

مسوَّمة دوابرهـ دوامِي وأبناء المرازبة العظـ ام قصدت لموقف الملك الهمام بسيف لا أفل ولا كُهَ ـ ام (٢)

فُأبنا القادسيَّة بعد شهر فُأبنا القادسيَّة بعد شهر فناهضنا هناك جموع كسررى فلما أن رأيت الخيل جالَ ست فأضرب رأسه فهورى صريعاً

فانظر أيها القارئ إلى الأفعال: (ناهضنا - رأيت - جالت - قصدت - فأضرب - فهوى) وما فيها من صور حركية ، فالفعل ناهض الذي يدل على المفاعلة بين طرفين - أي القتال بين طرفين - ، والفعل جالت المفعم بالحركة وهي حركة الخيل وهي تجوب مكان المعركة ، والفعل قصدت وما فيه من حركة التوجه إلى ملك الأعداء الذي يصفه بالقوة وعلو الهمة ، وانظر إلى الحركة التي يجلبها الفعل هوى التي تمثل حركة سقوط رأس ملك الفرس على التراب بعد أن ضربه بسيفه البتار .

ا – السابق : ج ۱ ، ص ۲۱۰ .

أبو حنيفة الدينوري: الأخبار الطوال ، تحقيق . حسن الزين ، ص ٩٧ .

هذه الحركة المتولدة من انتقاء الشاعر لهذه الأفعال أسهمت في تصوير المشاعر الصادقة والانفعالات المتنوعة .

وفي لوحة فنية أخرى يجمع الشاعر بين الأفعال الماضية والأفعال المضارعة التي تزخر بالحركة الممزوجة بالصور الفنية ، حيث يصور الشاعر عزة المسلمين وهم يجوبون البلاد حتى وصلت اليرموك ، وقد امتلأ المكان بجنود الروم وعج بخيولهم وأسلحتهم ، غير أنهم لا يكادون يستفيقون من القتل وجيوش المسلمين تغشاهم وتباغتهم وتقتلهم وتشفي صدور المؤمنين منهم ، فهذا الشاعر الفاتح الأسود بن قطبة يقول :

نجوب بلاد الأرض غيرر أذلة القمنا على اليرموك حتى تجمَّعت نرى حين نغشاهم خيولاً ومعشراً شفاني الَّذي لاقى هرقل فررده فتلناهم حتى شفينا نفوسنا نعاورهم قتلاً بكل مهنسك

. (

بها عرضٌ ما بينَ الفراتِ إلى الرملِ جلابيبُ رومٍ في كتائبِهَا العُضــلِ وأسلحةٌ ما تستفيقُ من القتــلِ على رغمه بينَ الكتائــبِ والرَّجلِ من القادةِ الرؤوس ومــن حملِ ونطبهُم بالذَّحلِ ذحلاً علــي ذحلِ (')

فالأفعال المضارعة مثل: (نجوب - نرى - نغشاهم - تستفيق - نعاورهم - نطلبهم

والأفعال الماضية: ( أقمنا - تجمعت - شفينا ) ، حيث ترى الحركة واضحة جلية في الفعل ( تجوب ) الذي يدل على التنقل من مكان إلى مكان ، والفعل ( نغشاهم ) المفعم بالحركة ، و ( تستفيق ) و ( نعاروهم ) والفعل الماضي ( قتلناهم - وتجمعت ) حيث ترى الحركة الناشئة عن عملية القتل وعملية التجمع واضحة جلية .

وفي صورة حركية أخرى يصور القعقاع بن عمرو التميمي فتح الحيرة وقد أحاط بقصورها جيش المسلمين مما اجبر سكانها على النزول منها ، وقد اهتز عرشها بعد ان رماها المسلمون بالسهام وبالنبال التي أرتهم الموت فنزحوا منها إلى الريف يقول الشاعر:

ويَومَ أحطناً بالقصصصورِ تتابعت حطَطَناهُم منها وقد كانَ عرشهُم رميناً عليهم بالقبولِ وقصد رأوا صبيحة قالوا: نحن قومٌ تنزلوا

على الحيرة الروحاء إحدى المصارف يميلُ به فعلَ الجبانِ المخالصف غبوق المنايا حولَ تلكَ المحارف إلى الريف من أرض العريب المقانف (٢)

<sup>&#</sup>x27; - ابن عساكر : تاريخ دمشق ، ج٣ و ص ٦٨ .

٢ - ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ج٥ ، ص ١٧٥ .

فأنت ترى الحركة الناتجة عن الأفعال الماضية: ( أحطنا - حططناهم - رمينا - تتابعت ) .

إن استخدام الشاعر للأفعال السابقة وضح لنا حركة التفاف المسلمين حول قصور الحيرة و وحركة نزول سكان المدينة من قصورهم ، وحركة العرش الذي يميل ، وكذلك حركة الرمى بالسهام مما يضفى على الحدث حيوية أكبر.

ويصور الشاعر أبو بجيد أحد الفاتحين في لوحة فنية أخرى نهاية يزدجرد ملك الفرس بصورة مفعمة بالحركة باستخدام الأفعال الماضية حيث يقول:

من الرعب إذ ولّى الفرار وغاراً نموراً على تلك الجبال ونارا غداة الرزيق إذ أراد جسوارا من الطعن ما دام النهار نهارا (')

ونحنُ قتَلنا يزدجردَ ببعجةٍ غداةَ لقيناهُم بمرو تخالَهم قتَلناهم في حربة طحنَت بهم ضممنا عليهم جانبيهم بصادق

فالحركة واضحة مرئية وهي ناجمة عن توظيف الشاعر للأفعال: (قتلنا ببعجة -طحنت بهم - ضممنا عليهم جنبيهم).

هذه الأفعال تجعلك داخل المعركة تتخيل حركاتها وسكناتها ، فالرماح متوجهة نحو صدور الأعداء تبعجهم ، والحرب تطحن الأعداء كما تطحن الطاحونة الحبوب فهذه الحركة المتولدة من خلال استخدام الشاعر لكلمة (طحنت بهم) موفقة توضح عظم القتال وقدر النصر الذي أحرزه المسلمون ، وترى حركة جنود الأعداء في الميسرة والميمنة قد تجمعت وانضم بعضها إلى بعض نتيجة لطعن المسلمين المتواصل طوال النهار .

وفي لوحة فنية أخرى تظهر الحركة واضحة كل الوضوح ، وذلك باستخدام الأفعال المفعمة بالحركة ، وأحد الفاتحين يصور هزيمة الفرس بقوله :

لقد لقيت عنا خُراسانَ ناطحَا فولَوا صراعاً واستعادُوا النوابِحَا تقرِّبُ منهُم أسدَهُنَّ الكوالِحَا وعادُوا كلاباً في الدِّيار نوابحا (')

ألا أبلغاً عثمان عن ي رسالة وميناهم بالخيل من كل جانب غداة رأوا خيل العراب مغيرة تنادوا إلينا واستجاروا بعهدنا

فالحركة واضحة بينة في استخدام قول الشاعر : (رميناهم بالخيل) ، التي تصور في ذهن القارئ حركة الخيل وهي تكر وتفر ، وتصول وتجول في كل مكان في ساح المعركة .

<sup>-</sup> وانظر : الطبري : تاريخ الأمم والملوك ، ج٢ ، ص٣٠٠٠ .

ا - ياقوت الحموى: معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٤٣ .

۲ - السابق : ج ۲ ، ص ۳۵۲ .

وكذلك حركة الهروب التي تجلت في الفعل (فولوا صراعا) ، إضافة إلى الحركة الناتجة من توظيف الأفعال: (تنادوا – واستجاروا – وعادوا – وتقرب) التي كان لها إسهام كبيرً في توضيح وبيان مدى ذلة الأعداء وخضوعهم.

وفي لوحة فنية اخرى يصور الشاعر ما اصاب جنود المسلمين في المعركة من قتل وتجريح فيقول:

في كلِّ معركة يرَى منَّا فتىً يهوِي كعزلاءِ المـزادةِ يزغلُ أو سيِّد كهلٌ تَمورُ دمـاؤُهُ أو جانح في صدر رمح يسعلُ (')

فالحركة واضحة في استخدام الشاعر للفعل المضارع: (يهوي - يزغل - تمور - يسعل)، وقد نجح الشاعر في إظهار قدر الأسى والتحسر على فقدان فتية الإسلام من المجاهدين خلال المعركة لما تمكن من توظيف هذه الأفعال الدالة على هذا المعنى.

وفي أبيات لأبي ذُويب يمدح فيها عبد الله بن الزبير تظهر الحركة واضحة جلية في قوله:

وصاحبُ صدقِ كسيد الضِّراَ عينهضُ في الغزوِ نهضاً نجيحاً وشيك الفضولِ بطيءُ القفُو لل إلا مشاحـاً بِهِ أو مشيحَا (')

فهو يصور حركة إقباله على الغزو بأنه ينهض نهوضاً قوياً يشبه نهوض السباع حين انقضاضها على فريستها بقوة ، فهو يتقدم في المعركة ولا يتراجع ، ولذا وصفت حركت بالبطء في القفول ولا يتراجع إلا ماشياً ببطء أو مشيراً لغيره بالتراجع لتنظيم الصفوف والعودة للقتال والتقدم مرة أخرى ، وهو يريع الأعداء بإقدامه وجهاده وقتاله الشديد في المعركة فيتعبهم .

وفي أبيات أخرى يصف أحد الشعراء الفاتحين الطريقة التي قتل بها أحد قادة الأعداء فيقول:

الَمَّ بسلمَى قبلَ أَن تطْعَنَا إِن لنَا من حبِّها ديدَنَا قد علِمَت سلمَى وجَاراتِها ما قطر الفارس إلا أنَا شككَتَ بالْرمح خيازيمـــه والخيلُ تعدُو زيماً بينَنَا (")

فالحركة ظاهرة كل الظهور في استخدام الأفعال : ( تظعنا - شككت بالرمح خيازيمه - الخيل تعدو ) .

17.

<sup>&#</sup>x27; - عبد المتعال القاضي: شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام، ص ١٦٣.

۲ - السابق : ص ۱٦٦ .

<sup>&</sup>quot; - السابق ، ص ۲۰۸ .

هذه الأفعال تجعلك تنظر إلى طريقة قتل هذا القائد رأي العين ، حيث عدت الخيل وجالت باحثة عن هذا الرأس من رؤوس الأعداء ، ثم لما وجدته استل الفارس رمحه من جعبته وأطلقه نحو صدر وجسد هذا القائد فخر صريعاً قتيلاً .

ويصور الشاعر الفاتح القعقاع بن عمر التميمي هتكه لبيوت الفرس ومباغتته لهم في عقر دارهم في صورة حركية ممتعة فيقول:

جذَعتُ على الماهاتِ في ألف فارسِ هتكتُ بيوتَ الفرسِ يــومَ لقيتُها حبستُ ركابَ الفيرزانَ وجمعــه هدمتُ بها الماهات والدبِّ بغتــة

بكلِّ فتى من صلبِ فارسَ خادرِ وما كلِّ من يلقى الحروبَ بثائرِ على فتر من جرينا غيرر فاترِ الى غاية أخرى الليالي الغوابر (')

فالحركة ناجمة عن استخدام الأفعال الماضية: (جذعت، وهتكت، وحبست) ، حيث صورت هذه الأفعال قوة القعقاع وهو يفخر بنفسه قاصداً من معه من إخوانه المجاهدين فقوته قوة لهم، وعزته عزة لهم، فهو جذع أنوف الأعداء فأصبحوا أذلاء بعد عزة كانت عندهم، وهتك بيوتهم فاستباحها بخيله المجاهدة فأصبحت هذه البيوت خلاء.

يقول النعمان بن المنذر في مشهد فني يزخر بالحركة من خلال استدعائه للأفعال الدالة على الماضي وعلى الحاضر وعلى المستقبل:

وإنا لقومٌ في الحروب ليوتُها نحامي عن الدين القويم نصرتُه لنا الفخرُ في كل المواطن دائما ملكنا بلاد الشّام ثمّ ملوكها وسوف نقودُ الخيل جرداً سوابقاً ونملكُ دارا ثم جملين بعدَهَا ونمضي إلى حرّان ثم سروجها وإنّى أنا النعمان ذاك ابن مندر

وتنفرُ مناً عند ذاك أسودُها ونرغمُ آناف العدا ونزودُها ونرغمُ آناف العدا ونزودُها بأحمدنا الهادِي فَذاك سعيدُها إلى أن تبدَى بالنكال عديدُها إلى شهرياض الكلب ذاك شديدُها كذا رأس عين والجيوش نقودُها كذا الرها للمسلمين نعيدها أبيد أبوت الحرب ثم أسودُها (١)

يظهر في النص توالي استخدام الشاعر للأفعال المضارعة مما منح للنص حركة نشطة ملحوظة وهذا واضح في الأفعال المضارعة (تفر، نحامي، نرغم)، واستخدامه للأفعال الدالة على المستقبل نحو (سوف نثور، سوف نملك، نمضي، نعيدها)، فهذا التنوع من المضارع القريب إلى المضارع الدال على المستقبل، جسد حركة متوالية وترابط

<sup>&#</sup>x27; - ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ج٥ ، ص ٤٨ .

۲ - الواقدي : فتوح الشام ، ج۲ ، ص ۱۱۶ .

في الصور الدرامية، شحنتها الطاقة الإيحائية التي منحت المتلقي دفقات شعرية متلاحقة، وهو يرقب حركة الأفعال في النص.

#### خلاصة:

لقد ظهر للباحث أن شعراء الفتح الإسلامي وفقوا كثيراً في توظيف الأفعال الماضية والمضارعة لتصوير عنصر الحركة الذي ازدهرت فيه الحروب في الفتح الإسلامي ، وقد ساعدهم في ذلك بلا شك طبيعة المعارك التي كانوا يخوضونها والمليئة بالحركة كحركة السيوف والرماح والطعن والسقوط والكر والفر .

ومما وقف عليه الباحث أيضاً سعة مفهوم ظاهرة الحركة في شعر الفتوحات الإسلامية فهي ليست متمثلة في الانتقال من مكان إلى آخر فحسب بل هي حركة داخلية تكشف عن جوهر موضوع الصورة الفنية.

\_\_\_\_

<sup>&#</sup>x27; - انظر : ابتسام صايمة : شعر الفتوح الإسلامية في بلاد الشام في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر - جمع ودراسة - ، ص ٢٠٠٠ .

# الفصل الثالث - المبحث الثالث دلالات الألوان في شعر الفتوحات الإسلامية:

استقرت الألوان في وجدان الأمة على نحو خاص وارتبطت بأمور عديدة في البيئة والحياة مما ساهم في تشكيل تصور عام لهذه الألوان ، حتى أصبحت أشبه بدستور عام يتبعه البشر ، فالأحمر يعني الخطر والأخضر يعني الخلود والأبيض يشير إلى التفاؤل وما إلى ذلك من دلالات .

إن اللون يعتبر من أهم المكونات الحسية في الصورة الشعرية ومن أبرز عناصر التشكيل المرئي ، لأنه يحدث سعة في انفساح فضاء الصورة وثراء في دلالاتها (٢).

فهذه السعة وهذا الثراء يورث لدى القارئ جاذبية يحققها اللون فتجعله "عنصراً مهماً من عناصر التشكيل الجمالي في الفنون بعامة وفي الشعر بخاصة " ( ) ذلك لأن دلالة اللون في الشعر أعمق وتختلف عنه في أي كلام اعتيادي آخر " فالشاعر يحمل اللون أبعادا فوق دلالتها الأصلية ، وتختلف تلك الأبعاد بعد ذلك في رمزيتها ودرجة إيحائها " ( ) ، الذي يتولد من خلال دائرة وعي الشاعر الذي يؤمن " بان هناك قوى خارقة ترسم ملامح الألوان وتنسج لحمتها وصداها بواسطة الصورة الشعرية " ( ) ، ومن هنا يوحد الشاعر بين الكلمة والضوء واللون لتكوين حيزه الشعري بواسطة خياله الخلاق ويمزجه بالواقع القائم على الرؤية الانطباعية ، فهو يعيش اللون خلال شعره الذي يتسم بعقلانية منطقية خاصة به ، فيبدو الشعر أمامه لوحات متناغمة كأشعة الشمس التي تبدو كالظلمة ، وتهيئ اللون الذي يعطي لهذه

ص ه .

<sup>&#</sup>x27; - انظر : أمل أبو عون : اللون وأبعاده في الشعر الجاهلي ، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح الوطنية ،

أ - انظر: ابتسام صايمة ، شعر الفتوح الإسلامية في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر - جمع ودراسة - ،
 ص ١٩٤ .

 $<sup>^{7}</sup>$  – خالد بن محمد الجديع : سيمياء اللون في الشعر السعودي المعاصر ، مجلة عالم الكتب ،عدد ، ( الرياض ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ٢٠٠٨م ) ، ص ٤٤١ .

أ - السابق ، ص ٤٤٣ .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  - د . خلف الخربيشة : إيقاع اللون الأبيض في شعر بشر بن أبي خازم ، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية و آدابها ، عدد ٢٥ ، ( السعودية ، جامعة أم القرى ، ١٤٢٣ هـ) ، ج١٥ ، ص ٨٥٤  $^{7}$  - انظر : السابق ، ص ٨٥٤ .

ومن خلال اللون يصبح الشاعر قادراً على استغلال طاقات اللون ومقدراته وإيحاءاته التي تبدو قاتمة قادرة على استيعاب رؤاه وقضاياه والتعبير عن مكنوناته.

غير أن القارئ لا يمكنه تحديد أثر اللون بمعزل عن السياق العام للنص وفي إطار بعدين هما البعد النصي والبعد الدلالي (').

#### دلالة اللون:

تحتمل الألفاظ ذات العلاقة باللون حيزاً واسعاً في اللغة " فألفاظ الألوان لها أهمية في علم الدلالة من أجل المقارنات اللغوية وتحديدها بأسلوب موضوعي " (Y).

إن دلالات الالوان في العربية عميقة الجذور تواكب الحياة العربية في بيئتها المختلفة وتساير متطلباتها الحضارية عبر تاريخها الطويل ، إذ تمثل الألوان ملمحاً جماليا في السشعر العربي منذ القدم ، ورغم افتقار الصحراء العربية للألوان إلا أن نصوص الشعر العربي القديم جاءت حافلة بالدلالات اللونية ، ربما كان ذلك للتعويض عن جدب الواقع وجفاف الصحراء لذا عني العربي عناية فائقة بالألوان وذلك يظهر على ألسنة شعراء العربية وخطبائها (") .

و ألفاظ الألوان في اللغة كثيرة بحيث " نجد عشرات الأسماء للتعبير عن اللون الواحد وهي تختلف باختلاف درجة اللون وهو ما عرف في المصادر القديمة باسم إشباع اللون أو تأكيده " (<sup>1</sup>).

إن دلالة اللون تتغير تبعا للأثر النفسي وذلك لأن العقل يقوم بتنظيم الرؤيا استئناسا بالخيال والتفكير والتغير والتحول الذي يتصل بمراحل اللون ويترك أثره على الجانب النفسي للإنسان ، كتغير اللون الذي يحدث أثناء أوقات النهار بين صبح وليل ، وشروق وغروب ، وأصيل وغسق (°) .

لقد اشتهر في شعر الجاهلية وأوائل العصر الإسلامي اعتماد الشعراء على الألوان الاكروماتية غير اللونية: الابيض والأسود والرمادي ، حيث عنيت هذه الألوان بتوظيف

 $^{3}$  - خليفة عبد الكريم : الألوان في معجم العربية ، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني ، السنة الأولى ، عدد  $^{3}$  - الأردن ، مجمع اللغة العربية الأردنى ، تموز  $^{3}$  ، ص  $^{3}$  -  $^{3}$  .

<sup>&#</sup>x27; - انظر: ابتسام صايمة ، شعر الفتوح الإسلامية في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر - جمع ودراسة -، ص١٩٤.

حامد حمدان : دلالات الألوان في شعر نزار قباني ، رسالة ماجستير ( فلسطين ، جامعة النجاح الوطنية ، 7.00 ، 0.00 ، 0.00 ، 0.00 ، 0.00 ، 0.00 ، 0.00 ، 0.00 ، 0.00 ، 0.00 ، 0.00

<sup>&</sup>quot; – السابق ، ص ۲۹ .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  – انظر : د . خلف الخربيشة : إيقاع اللون الأبيض في شعر بشر بن أبي خازم ،مجلة جامعة أم القرى ، ج $^{\circ}$  ، ص  $^{\circ}$  .

دو الها على المستوى الوصفى بحيث أوجدت حالة من التطابق بين الألوان ومدلو لاتها فاستخدموا اللون الأبيض للدلالة على الجمال الذي يلطف سفك الدماء ، والأسود للهدم والعنف و المقاومة و الفرع ، و الرمادي للخوف و التحذير من الموت (') .

وقد اختلفت هذه الأسماء للون الواحد باختلاف الحقل الدلالي الذي يرد فيه فالأبيض في الإنسان يختلف عنه في الحيوان و هكذا  $\binom{Y}{I}$ .

#### ر ديف اللون:

تعد الكلمات التي يوردها الشاعر للدلالة على لون معين رديفة للألوان الحقيقية " فبمجرد أن تقرأ بعض الألفاظ فإنها تحيل لك لونا أو إحساسا لونيا وليس اللفظ بعينه ، فإننا نجد في القصيدة لفظ الثلج على سبيل المثال وهو الذي يعطى معنى البرودة غير أن الشاعر لا يعني البرودة بقدر ما يرمز إلى اللون الأبيض وامتداداته " (

وقد ورد في شعر الفتوحات الإسلامية ذكر بعض الألوان وردائفها ، عمل الباحث على در استها والتي تمثلت فيما يلي:

- دلالة اللون الأبيض في شعر الفتوحات الإسلامية .
- دلالة اللون الأسود في شعر الفتوحات الإسلامية .
- دلالة اللون الأحمر في شعر الفتوحات الإسلامية .
- دلالة اللون الأصفر في شعر الفتوحات الإسلامية .
- تمازج الألوان ودلالاتها في شعر الفتوحات الإسلامية .

<sup>&#</sup>x27; - انظر: السابق، ص ٨٥٦.

 $<sup>^{\</sup>prime}$  - انظر : أمل أبو عون : اللون وأبعاده في الشعر الجاهلي، ص  $^{\prime}$  .

 $<sup>^{7}</sup>$  - انظر : أحمد حمدان : دلالات الألوان في شعر نزار قباني ، ص  $^{9}$  .

<sup>-</sup> وانظر: هدى الصحناوي: فضاءات اللون في الشعر السوري نموذجا ،ط١، (سوريا، دار الحصاد ، ۲۰۰۳م )، ص۲۶۱ .

### دلالة اللون الأبيض في شعر الفتوحات الإسلامية:

لقد اشتهر عند العرب الإشارة إلى عدة الحرب باللون الأبيض ، والذي يدلل على مضاء السيوف وشدة لمعانها ، فهذا الشاعر خالد بن الوليد يقول :

لأروبِينَ الرمح من ذوي الحِدَق للهِ المُعَانَ البيض هتكاً والدرَق (')

فالبيض هنا السيوف البتارة شديدة المضاء التي تتكسر وتتثلم من كثرة ضرب الشاعر لرؤوس الأعداء .

ويقول قيس بن هبيرة:

نفلِّقُ هامَهُم بمهنَّ داتِ كأنَّ فراشَها قيضُ النَّعَامِ (٢)

فالشاعر يؤكد المعنى السابق حيث إن هامات الأعداء فلقت بتلك السيوف المفروشة المهندة البيضاء اللامعة مثل بيض النعام .

ويقول عمرو بن معد يكرب الزبيدي:

والقادسية عين زاحم رستم كنّا الحماة بهن كالأشطان الضاربين بكلّ أبيض مخدم والطاعنين مجامع الأضغان (")

لقد رمز الشاعر بقوله (أبيض مخذم) إلى السيف القاطع ، الذي يقطع مجامع الأضغان ، ويودي بحياة العدو ، وهذا دليل على قوة المسلمين حيث إن إصابتهم لا تخطئ الهدف .

ويفتخر عاصم بن عمرو بالسيوف البيضاء الباترة بقوله واصفاً تلك الشدة التي وقع فيها الفرس لما اشتبكوا مع المسلمين:

ضرَبنا حماة الترسيانِ بكسكر غداة لقيناهُم ببيض بواترِ (')

فهذه السيوف الماضية البتارة قد ضربت رؤوس الاعداء وحماة المدينة ، وقد استخدم الشاعر صفة البتر مجاريا المألوف عند الشعراء الذين وصفوا السيوف بصفة البياض والبتر .

وقد افتخر الشعراء بخيولهم الأصيلة الموسومة بالبياض والتي كان لها دور كبير في تحقيق انتصاراتهم يقول عاصم بن عمرو التميمي:

مثل اللُّجَينِ إذ تغشَّاهُ الذَّهَب مثلِي على مثلِكَ يغريهِ العَتَب (')

قد علمت بيضاء صفراء اللَّبَب أنِّي امروٌ لا من يعينُه السبب

<sup>&#</sup>x27; – الواقدي : فتوح الشام ، ج١ ، ص٥٥ .

<sup>· -</sup> الدينوري : الأخبار الطوال ، تحقيق . حسن الزين، ص٩٧ .

<sup>&</sup>quot; - انظر: النعمان عبد المتعال القاضي :شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام، ص٢١٥.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ج٥ ، ص٢٦٠.

فهو هنا يؤكد شجاعته وقوته من خلال استخدامه للألوان فخيله معلمة ومعروفة بسرجها الأصفر الذي يلمع من بعيد ، وهي خيل أصيلة موسومة بالبياض في جبهتها ، وكأن هذه الخيل كالفضة البيضاء الصافية البياض التي تغشاها الذهب فبدت في أبهى صورة وأجمل منظر .

كما استخدم اللون الأبيض في الدعاء على الأعداء بالموت والهلاك ، يقول القعقاع بن عمرو التميمي :

رمَى اللهُ من ذمَّ العثبيرة سادراً بداهية تبيَضُ منهَا المقادمُ فدع عنكَ لومِي لا تلمني فإنَّنِي أحوطُ حريمِي والعدوُ الموائمُ (')

فالقعقاع هنا يدافع عن أصحابه الذين قاتلوا إلى جواره في يوم نهاوند ، والذين اتهموا بالتقصير ، ويؤكد على صدق انتمائهم وحبهم للجهاد في سبيل الله – سبحانه وتعالى – مستخدما اللون الأبيض في الدعاء على من اتهمهم بهذا التقصير فهو يتمنى أن تصيبهم داهية تشيب لها رؤوسهم كلها ، واستخدم كلمة (المقادم) قاصدا الرأس كله ، ثم يبدأ الشاعر بسرد بطولات إخوانه ومواقفهم المشرفة في حربهم مع الفرس في الأبيات التالية .

ويوظف الأسود بن قطبة الأزدي تضادات الألوان في بيان شجاعة قومه حاثاً إياهم على القتال فيقول:

قد علمت أوسٌ ويشكرُ تعلمُ أنِّي إذا الأبيضُ يوماً مظلمُ وعرَّدَ النكس وفرَّ الأيهـمُ أنِّي عفرٌ في الوقاع ضيغمُ (")

فالشاعر هنا يؤكد على مثل مشهور عندنا وهو (القرش الأبيض ينفع لليوم الأسود) فهو رجل مقاتل شديد يقاتل بسلاحه البتار القوي ، وهو دائما ينفع في يوم الحرب السشديد والذي رمز له بقوله (يوما مظلم) ، وهو يصف ما يحدث في هذا اليوم من تنكس السهام التي تتكسر فوقه فيصبح أسفلها أعلاها ، ويبين أنه بالرغم من هذه الشدة فهو (عفر) أي شديد قوي يشمر عن ساعديه فيصرع كل من يقابله ويعفره في التراب .

وقد ظهر توظيف آخر للون الأبيض في شعر الفتوح الإسلامية نامحه في شعر الرثاء وفي بيان الصفات الحسنة فيمن مضى من الشهداء يقول سعيد بن كثير راثياً فتيان وفتيان قبيلته:

ربَّ خرقٍ مثل الهلالِ وبيضَ اء لعوبٌ بالجزع من عمواسِ (')

<sup>&#</sup>x27; – المسعودي : مروج الذهب ، ج۲ ، ص۲۰۶–۲۰۵ .

 $<sup>^{1}</sup>$  - ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج $^{0}$  ، ص  $^{1}$  .

 <sup>&</sup>quot; - الأزدي: تاريخ فتوح الشام ، ص٢٢٤ .

فالشاعر يرثي أولئك الفتية الذين شابهوا في حسنهم الهلال الذي ينير طريق السالكين في الليل ، كما يرثي فتيات عشيرته الجميلات البيضاوات في حسنهن وأدبهن وعفتهن وطهارتهن .

هذه المعاني والصفات التي أوحاها اللون الأبيض هي سبب حزن الشاعر لفقد هؤلاء الفتية وتلك الفتيات (٢) ، حيث يعتبر من هو في مثل هذه الصفات من خيرة أبناء العشيرة والقبيلة .

وبهذا يجد الباحث تعدد استخدامات اللون الأبيض في شعر الفتوحات الإسلامية بتعدد المواطن التي تذكر فيها الأبيات الشعرية.

· – ابن خرداذبه : المسالك والممالك ، تحقيق . محمد مخزوم ، ط١ ، ( د.ق ، دار إحياء الكتاب العربـــي ،

۱۹۸۸م ) ، ص ۵۷ .

أ - انظر : ابتسام صايمة ، شعر الفتوح الإسلامية في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر - جمع ودراسة ، ص ١٩٥ .

### دلالة اللون الأسود في شعر الفتوحات الإسلامية:

اعتد الشعراء الفاتحون بدينهم كثيرا ، وشبهوا البعد عن الدين بالظلمة حالكة السواد يقول خالد بن الوليد :

لكَ الحمدُ مولانا على كلِّ نعمة وشكراً لما أوليتَ من سابغ النعمِ مننتَ علينا بعدَ كفر وظلمة والظَّلَم(')

فالشاعر يؤكد على عظيم فضل الله ومنه عليه بأن أخرجه من الظلمة السوداء إلى النور المبين فبانت له الطريق نحو الجنة واضحة جلية .

واستخدم الشاعر هذا اللون الأسود ليدلل على شدة الجهل الذي كان عليه الشاعر قبل الهداية وعلى كثرة الغواية الموجودة عند الكفار ، وليدلل على هلاك من خالف الطريق المستقيم الذي جاء في منهاج الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم .

وقد عرف عن العرب الأوائل تشبيههم للرماح بالسواد ، وقد سايرهم في هذا شعراء الفتوحات الإسلامية يقول الشاعر:

## الم ترني خالست مهران نفسسه بأسمر فيه كالخلال طريسر (٢)

فالشاعر هنا يفتخر بقتله لمهران بالرمح المحدد والمهذب ، الذي دخل إلى جسد مهران قائد الفرس فخرج منه ملوناً بالحمرة التي سقطت عليها أشعة الشمس ، وقد وضح مقصد الشاعر في قوله (كالخلال طرير) وهي بطائن أجفان السيوف المنقوشة بالذهب وغيرها .

وقد وصف شعراء الفتوحات الأهوال التي تواجههم في المعارك بالسواد يقول عبد الله بن عبد الله بن عتبان :

وقد ألقت نصيبين إليناً سواد البطن بالخرج الشّداد لقيت نصيبين الدّواهي بدهم الخيل والجرد الوراد (")

فالشاعر يمدح قومه الذين قاتلوا في معركة نصيبين مبينا تلك الأهوال العظيمة التي لاقوها أثناء المعركة وكأن الأهوال سواد يخرج من باطن أرض نصيبين ، لكن هذا السواد انقلب على الأعداء بعد انتصار المسلمون عليهم ، وقد وضح هذا الانتصار قوله (دهم

 $^{7}$  - المسعودي ، مروج الذهب ، ج $^{7}$  ، ص $^{7}$  .

<sup>&#</sup>x27; - الواقدي : فتوح الشام ، ج١ ، ص ٣٧ .

 <sup>&</sup>quot; - ياقوت الحموي: معجم البلدان ، ج٥ ، ص ٣٣٤ .

الخيل ) أي الخيل الدهماء العربية الأصيلة ، وبقوله ( الجرد الوراد ) أي الإبل القوية المقدامة

وشبهت هزائم الأعداء والمصائب التي تحل عليهم بالسواد الذي حل بديارهم ، وقد اشتهر هذا التشبيه للمصيبة باللون الأسود عند العرب فنقول " يوم أسود ومصيبة سوداء " الوقد عده العرب من باب الاستعارة ، يقول الربيع بن بلخ التميمي :

رأو عارضاً فحماً بعقرة دارهم تعامس فيهم بالأسنَّة والضَّرب (')

لقد أتت للأعداء المصائب الكبيرة في عقر دارهم لما تقابلوا مع جيش المسلمين ، الذي قاتلهم بالأسنة والرماح والسيوف ، وهذه المصيبة ميزها الشاعر من خلال كلمة ( فحما ) ذات اللون الأسود ، وهذا يوضح قتامة الموقف الذي عاناه الأعداء .

وقد صور الشعراء الحرب بالليل يقول عباس بن مرداس:

أدلُّ بهِم حماةَ البغيِ لمَّا ترَى الهيجاءَ كاللَّيلِ البهيمِ (")

حيث شبه الشاعر الحرب بالليل البهيم و قد اختار الشاعر الليل للدلالة على شدة سواد هذه الحرب، وهذا من باب استفادة الشاعر من البيئة التي يعيشها ومن المخزون العقلي في ذهن الشاعر .

وهذا ما نجده كذلك في قول الشاعر الدبيل بن عمرو:

# لدن غدوة حتى اتى الليلُ دونهُم وقد أفلجَت أخرَى اللَّيالِي الغوابرِ (°)

فالشاعر أعطى الليل صفة المشي الموجودة في الإنسان على سبيل الاستعارة ، ومعروف تميز الليل بالسواد ، وقد جاء ذا اللون ليدلل على شدة الحرب التي استمرت منذ الصباح حتى المساء ، حيث كانت نتيجة الحرب انتصار المسلمين وهذا ما توحيه عبارة ( أفلجت أخرى الليالي الغوابر ) .

كما وظف شعراء الفتوح المسلمون اللون الأسود في دائرة الكناية ، ومن أمثلة ذلك قول المثنى بن حارثة الشيبانى :

## غلبنًا على خفان بيداً مشيحَــة إلى النخلات السُّمر فوقَ النمارق (١)

فقوله (السمر) يدلل دلالة واضحة على السواد، وقد كنى به الشاعر عن الرماح.

<sup>&#</sup>x27; - الثعالبي : فقه اللغة ، الفصل العشرون ، ص ١٦ .

۲ - ابن عساکر : تاریخ مدینهٔ دمشق ، ج ۱۸ ، ص ۸۰ .

<sup>&</sup>quot; - أماني البيك : دلالة الألوان في شعر الفتوحات الإسلامية في عصر صدر الإسلام ، ص ٥٠ .

أ - انظر : السابق : ص ٥٠ .

<sup>° -</sup> عبد الوهاب النجار: الخلفاء الراشدون ،ط١ ، (بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١٩٧٩م ) ، ص١٥١ .

أماني البيك : دلالة الألوان في شعر الفتوحات الإسلامية في عصر صدر الإسلام ، ص ٥٦ .

ومن ذلك قول المقداد بن الأسود الكندي حيث كنى عن الرماح بقوله ( السمر العوالي ) : أبيدُ الضّد بالسمر العوالي (')

ومن خلال ما سبق يجد القارئ تتوع دلالات اللون الأسود في شعر الفتوحات بين الكناية عن الرماح ،وتصوير الأهوال التي تلاقي المقاتلين ، ووصف المصائب التي وقعت على الأعداء ، وبيان شدة بأس المقاتلين في المعركة .

ا - الواقدي ، فتوح الشام ، ج١ ، ص٢١٠ .

1 2 1

#### دلالة اللون الأحمر في شعر الفتوحات الإسلامية:

لا ريب أن أجواء المعركة فرضت ألوانها على شعر الفتوحات الإسلامية إذ يكثر ذكر ألوان الدماء بدرجاتها المختلفة وظلالها في هذا الشعر '.

يقول الشاعر:

## تَركناً بحمص حائل بن قيصر يمُجُّ نجيعاً من دم الخوفِ أشهلا (١)

فالشاعر هنا استخدم اللون الأحمر المشوب بالسواد ليدلل على شدة خوف الروم وزعيمهم بعدما وقعت رقابهم تحت سيوف المسلمين وهذا اللون يظهر في استخدام الشاعر لكلمة ( أشهلا ) .

ويقول الشاعر الفاتح:

# ألا فاحمِلُوا نحوَ اللئامِ الكواذبِ لتروُوا سيوفاً من دماءِ الكتائبِ (")

وقد كثر هذا التشبيه واشتهر عند شعراء الفتوح الإسلامية وهو تشبيه جميل يشبه فيه الشاعر السيف بالإنسان العطشان الذي يحتاج إلى الماء ليشرب ، لكن هذه السيوف ترتوي من دماء الأعداء وقد أشار ذكر الشاعر لكلمة (الدماء) إلى اللون الأحمر الغزير الذي يتساقط من أجساد الأعداء .

ويقول الشاعر أبو خراش لائما ولده لتركه إياه وتفضيله الجهاد على القعود إلى جواره والبر به بقوله:

# رأيتُك وابتغاءَ البرِّ دونيِ كمخضوبِ اللَّبانِ والا يصيدُ ( ' )

فالشاعر هنا يستخدم ظلال اللون الأحمر ليوظفه ضمن وظيفة حسية ونفسية لتوضيح الصورة وربطها بالمشاعر .

فالشاعر مشتاق لابنه ويؤلمه على عدم بره به مستخدما الصورة التشبيهية في قوله (كمخضوب اللبان ولا يصيد) أي لا فائدة ممن يخرج للصيد فيرجع متسخا بدم الفريسة دون أن يستفيد من صيده .

وقد استخدم الشاعر إيحاء الخضاب باللون الأحمر ليوضح هيئة الموصوف وهو لون الدم للفرائس والإنسان .

أ - أبو فرج الأصفهاني: الأغاني ، ج٢١ ، ص ٢٥١.

<sup>&#</sup>x27; - ابتسام صايمة : شعر الفتوحات الإسلامية في بلاد الشام في عهد الخليفتين أبو بكر وعمر - جمع ودر اسة - ، ص ١٩٦.

 $<sup>^{1}</sup>$  - ابن عساکر : تاریخ دمشق ، ج ۱۹ ،  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> - الواقدي : فتوح الشام ، ج١ ، ص ٢٨٤ .

وقد كنى شعراء الفتوح عن هذا اللون وعن غزارة سيل الدماء في ساحة المعركة يقول الشاعر الفاتح القعقاع بن عمرو التميمي:

أُزعجُهم بِهَا إزعاجَا أطعنُ طعناً صائباً فجاجاً أرجُو بِهِ جنَّةً أفواجَا (')

فالمفهوم من هذا البيت أن الشاعر طعن الأعداء طعنا كثيرا وشديدا حتى جعل دماءهم تسيل بغزارة والبيت كله كناية عن إسالة الدم بغزارة وعن كثرة القتلى في صفوف الفرس.

من خلال ما سبق يجد الباحث أن دلالات اللون الأحمر في شعر الفتوحات الإسلامية تتوعت فتارة استخدمت للدلالة على شدة خوف الأعداء وجبنهم ، وتارة أخرى لبيان شدة المقاتل التي يتعرض لها الأعداء ، وتارة للتعبير عن ألم البعد والفراق عن الأهل والأحبة .

.

<sup>&#</sup>x27; – محمود شيت خطاب : قادة فتح العراق والجزيرة ، ط٤ ، (بيروت ، دار الفكر ، ٢٠٠٢م ) ، ص٣٤٨

## دلالة اللون الأصفر في شعر الفتوحات الإسلامية:

تعرف الشمس بصفرتها ولمعانها ، فاستفاد شعراء الفتوحات الإسلامية من هذا اللون من باب توظيف الطبيعة وظلالها في هذه الأشعار وهذه جملة من الأبيات توضح هذا اللون وانعكاساته في هذا الشعريقول الشاعر:

حبوتُهُ جيَّاشَةً بالنف س فَ الشَّمسِ (')

فالشاعر يستفيد من اللون الأصفر اللامع الساطع المنبثق عن الشمس ، فلا يمكن لأحد أن يتجاهله أو يتركه ، وقد استخدم سطوع هذا اللون في بيان ذلة الأعداء المتمثلة في قائدهم الذي سقط عن فرسه وعليه حبوة ينظر إليها الجميع ليروا هذا المشهد المهين لأعداء الله سبحانه وتعالى ، وقد وفق الشاعر في توصيل مراده ومبتغاه خلال هذه الكلمات .

ويقول الشاعر كذلك:

فَتَرَى النِّبَالَ تُعيرُ في أقطارنا شمساً كأنَّ نصالَهُنَّ السنبلُ (')

هذه النبال التي رماها المسلمون على الأعداء كانت تتصف بالطول واللمعان فلما اجتمعت خالها الناظر شمسا ، استخدم الشاعر كلمة (شمسا) ليوحي لنا ما تتصف به من اللون الأصفر المميز والذي يدلل على كثرة الطعن والرماح التي ألقيت على الأعداء ، فاستطاع الشاعر من خلال ظلال هذا اللون توضيح فكرته وإبرازها للمتلقى .

## تمازج الألوان:

وقد وظف شعراء الفتوح الإسلامية الألوان مجتمعة للدلالة على بعض الانعكاسات النفسية ، ونجد هذا واضحا من خلال بعض الأبيات يقول الشاعر حارثة بن النمر:

## ضربَ المواكبَ بينها أنكالها وكأنَّهَا ملفوفةً بقرام (")

في البيت تشبيه جميل حيث شبه الشاعر القيود الشديدة المحكمة الإحاطة بالاعداء بالقرام وهو الثوب الملون المفوف الذي يحيط بالجسم من كل جانب ، واستخدام الشاعر لهذا الثوب المشهور بالوانه الكثيرة يوحي للقارئ كثرة أنواع القيود المحيطة بالجنود الروم الخائفين من الهروب أمام إقدام المسلمين خاصة أن هذا الثوب يتصف بالخشونة والقوة فهو مصنوع من الصوف .

وقال في الحنين:

<sup>&#</sup>x27; – المسعودي : مروج الذهب ، ج٢ ، ص ٢٠٦ .

<sup>. 17</sup> عبد المتعال القاضى : شعر الفتوحات الإسلامية ، ص $^{7}$ 

<sup>،</sup> ج ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق ، ج ۱۱ ، ص  $^{-79}$  .

فالشاعر الأسير يتذكر الأيام الخوالي بين الأهل والأحبة في موطنه وقبيلته ، ويستذكر ما تعون أن يراه من النباتات ذات الألوان المختلفة كالشيح والقيصوم والزهور الكثيرة ، فتطمئن روحه لما يراها ، وفي المقابل هو يريد أن يوصل القارئ إلى قدر العذاب الذي يعانيه في الأسر حيث حرم من هذه الراحة ومن هذا الهدوء والسكون ووقع في ظلمة سوداء لا يمكنه أن يتمتع فيها بأدني شيء كان يتمتع به سابقا قبل الأسر .

وقد كان الشاعر موفقاً بطريقة كبيرة من خلال استخدامه لهذه التركيبة اللونية ذات الإيحاءات الكبيرة .

ويقول الشاعر:

# وتعطَّلَت منهُم كنائس زخرفَ ـ ت بالشَّام ذات فسافس ورخام (۲)

فالأعداء لما انهزموا تركوا كنائسهم وبيوتهم التي زخرفت بالفسافس والرخام ، والفسافس قطع صغيرة ملونة من الرخام أو الحصب أو الخرز يضم بعضها إلى بعض فيكون منها رسوم تزين أرض البيت وجدرانه ، وهذا يوحي بكثرة اهتمام الروم بكنائسهم وبيوتهم وطول أملهم حيث لم يفكروا لبرهة واحدة أن يتركوا هذه البلاد ، واستخدامه لهذا الوصف الجميل لزخارفهم يوضح للقارئ عظم الصدمة التي عاناها الرومان من هذه الهزائم التي وقعت بهم ، ولم تكن تخطر لهم على بال .

ويقول الشاعر في الحنين كذلك بقوله:

حنيناً إلى ارض كأنَّ ترابَها إذا أمطرت عودٌ ومسكٌ وعنبرُ بلادٌ كأنَّ الأقحوانِ بروضةِ ومخبرُ (")

إن هذا التمازج اللوني يبين عظم شوق الشاعر لأرضه الغنية بالخير كثيرة الجمال فهي الملاذ الآمن وفيها تكمن الراحة ، لكن الشاعر لم يترك هذه البلاد إلا لغاية أعظم وأعلى وهي تحصيل رضى الله تعالى .

#### خلاصة:

لقد أبدع شعراء الفتح الإسلامي في توظيف الألوان في أشعارهم ، فكانت الألوان رامزة إلى كثير من المعانى والإيحاءات الدلالية فتميز بها شعرهم .

<sup>&#</sup>x27; - الواقدي : فتوح الشام ،ج١ ، ص ٢٨١ .

۲ - ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق ، ج۱۱ ، ص ٣٩٩-٤٠٠.

 <sup>&</sup>quot; - ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج ٥ ، ص ٢٦٢ .

# الفصــــل الرابع وظيفة الصورة وجمالياتها في شعر الفتوحات الإسلامية

- وظيفة الصورة في شعر الفتوحات الإسلامية.
- جماليات الصورة الفنية في شعر الفتوحات الإسلامية.

# الفصل الرابع – المبحث الأول وظيفة الصورة الفنية في شعر الفتوحات الإسلامية

إن الحديث عن وظيفة الصورة في الشعر طويل و لكننا نستطيع أن نحصر هذه الوظيفة في أمرين اثنين هما: تصوير تجربة الشاعر، ورغبته في إيصال هذه التجربة إلى الناس.

فالصورة "هي الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التجربة الإنسانية في معناها الجزئي والكلي " (')، ومن هنا يتضح لنا دور الصورة المهم في نقل التجربة الإنسانية عبر وسائل عديدة تعتبر الأفكار والعواطف من أهمها لأن أفكار الشاعر وعواطفه تبقى جامدة هامدة لا قيمة لها ما لم تتبلور في صورة ، والتي تعد الوسيلة الوحيدة التي تتجسد فيها أفكار الفنان وعواطفه .

وبهذا تصبح الصورة "وسيلة الشاعر في محاولته إخراج ما في قلبه وعقله أو لا وإيصاله إلى غيره ثانيا "(Y)، وهذه هي خلاصة فكرة الباحث حول وظيفة الصورة في شعر الفتوحات الإسلامية والتي سيتم در استها في الصفحات التالية .

وقد عمد الباحث إلى الحديث حول الوظائف الجديدة المستحدثة في شعر الفتوحات الإسلامية ، ذلك لما هو مستقر لدى القارئ الكريم من مفاهيم حول الوظائف المعتادة للصورة في الزمن الذي سبق عهد الفتوح الإسلامية .

لقد وظف الشعراء أشعارهم في خدمة كثير من الأغراض ، بهدف إيصال تجاربهم الشعورية إلى حيز الوجود ، ومن أهم هذه التجارب وأشدها مرارة على شعراء الفتح الإسلامي تجربة الغربة التي لا يصبر عليها إلا المضطر ، لقد حن الشعراء الفاتحون إلى أوطانهم وسجلوا هذا من خلال أشعارهم التي كتبوها ، فألفينا معاني جديدة رسمها لنا شعر الفتوحات الإسلامية .

نبعت هذه المعاني من خلال التعبير عن أشواق الشعراء التي كانت تملأ جوانبهم ، وعن المواجع التي كانت تلذع أكبادهم ، نتيجة البعد عن أوطانهم والحنين إلى المرابع الأولى التي نشأ فيها الشعراء فهذا أحدهم يقول :

أقمرية الوادي التَّي خَانَ غلفَها من الدّهر أحداث أتت وَخُطُوب أ

<sup>&#</sup>x27; - محمد غنيمي هلال : النقد الأدبي الحديث ، ( مصر ، دار نهضة مصر ، ٢٠٠٥م ) ، ص ٤٤٢ .

<sup>· -</sup> عبد القادر الرباعي: الصورة في النقد الأوروبي ، ص ٤١.

## كلاناً بمرو الشاهجان غريب (')

تعالَي أطارحُك البكَ اع فإنَّنَا

وهذا استدعاء للشعر جاء من وحي الغربة التي يعاني من شدتها هذا الشاعر ، وقد كان لاختلاف الأجواء والطقوس في المدن المختلفة التي كانت تتعرض لنسائم الإيمان والفتح الإسلامي أثر كبير في تذكير الشعراء بأرضهم التي نشأوا بين جنباتها فهذا شاعر آخر يقول : وأرى بمرو الشاهجان تنكرت أرض تتابع ثلجها المذور ألسنفي على بر العراق وبحره إن الفؤاد بشجوه معذور (١)

أسَفِي عَلَى بَرِّ الْعِرَاقِ وبَحرهِ إِنَّ الْفُؤَادَ بِشَجُوهِ معذُورُ (٢) وإذا كان هذا الشاعر يذم جو مرو لما تذكر جو العراق ، فإن شاعر آخر من الفاتحين

وإدا كان هذا الشاعر يدم جو مرو لما ندكر جو العراق ، فإن شاعر آخر من الفاتحين يضيق صدره عندما يتذكر نسيم رياح نجد وطيب مناخها ، ضائقاً بغربته بين أناس ليسوا من الأقارب أو العشيرة أو أهل اللغة فيقول:

أَتَبكِي علَى نجد وريًّا ولَن تَرَى بعَينَيكَ ريًّا مَا حَيِيتَ وَلا نَجِدَا ولا مَشرِفًا إِن عِشْتَ أَقْفَارَ وجرةً ولا وَاطْئاً مِن تُربِهِنَّ ثَرَى جَعِدًا اللهُ ال

إن موضوع الحنين الذي تم عرضه وفقا لهذه الصورة يعتبر بابا رائعاً من أبواب الشعر الإسلامي "ذلك أنه يلتف في نطاق وجداني رقيق ، تنسكب فيه أعمق المشاعر العاطفية في تدفق وحرارة وصدق ، ونحن لا نعرف لهذا الشعر شبيها يقابله في شعر الجاهلية ، على كثرة ما كان من ظعنهم ورحيلهم إلا ما كان يعرف من بكاء الأطلال " (أ) .

والناظر إلى هذا النوع من الشعر يجده شعراً جيداً يعبر عن مكنونات السشاعر وأحاسيسه ويعبر تعبيراً صادقاً عن حالة الشاعر النفسية التي يعيشها في بلاد بعيدة عن موطنه ، ولا أدل على صدق ما نذهب إليه من عدم توفر النظم على منوال الرجز في هذا النوع من الشعر " وربما يرجع ذلك إلى أن معاني الحنين لا يمكن نظمها إلا في ظروف وجدانية خاصة ، ولحظات غنائية حالمة ، ومتأنية مما يخالف طبيعة الرجز ، الذي غلبت عليه طبيعة الاندفاع والانفعال العنيف اللاهب ، نتيجة لقيامه بدور التحميس والحث في ظروف القتال " (°) .

<sup>&#</sup>x27; - ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج٥ ، ص ١١٤ .

۲ – السابق : ج ٥ و ص ١١٥ .

 $<sup>^{7}</sup>$  - السابق : ج  $^{6}$  ، ص  $^{77}$  .

أ - عبد المتعال القاضي : شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام ، ص ٢٥٧ .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  – عبد المتعال القاضي : شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام ، ص  $^{\circ}$  .

كما حظيت المشاهد الغريبة على المسلمين محط اهتمام الأدباء والشعراء في الفتح الإسلامي فانبروا يصورون انطباعاتهم حول هذه المشاهد ، وانعكاساتها على نفسياتهم كما بينا ، من خلال الأبيات السابقة في الحنين ، وتأثير الجو على نفسيات وانطباعات الشعراء الفاتحين .

ومن ذلك أيضا ما كثر من أشعار يصور فيها شدة بلاء المسلمين في ميادين القتال ، خاصة عند التعرض لمحنة ، ومن هذه المواقف تناول الشعراء لشدة البأس في مواجهة الفيلة التي أرسلها لهم الفرس يوم القادسية ، فهذا القعقاع بن عمرو يقول مفتخرا بقطعه مشفر الفيل الأعظم في تلك المعركة :

وَإِن كنتُ قَاتَلتُ العدوَّ فللتُــهُ وإِنّي لأَلقَى في الحروبِ الدواهِيَا فيُولاً أراهَا كالبيوتِ مغيــرةً أُسمَلٌ أعياناً لَهَا ومَآقِيَـــا (')

وأشاد سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - بشدة بلاء المسلمين حين تعرضوا للفيلة فقال :

> لقد لَقيَت خُيُولَهُم خُيُــولاً وقد دَلَفَت بِعَرصَتِهم فُيُــولاً فلَولا جمعُ قعقاعَ بن عمرو هم منَعُوا جُمُوعَكُم بطعــن

وقَد وَقَعَ الفوارِسُ في الضِّرَابِ
كأنَّ زهاءَهَا إبلٌ جـــرابِ
وحمَّال للجُّــوا في الكذَابِ
وضربِ مثلَ تشقيــقِ الإهابِ (')

فالشاعر هنا يمدح القعقاع بن عمرو التميمي الذي قاد الحملة ضد الفيلة والفرس، فكانت حملته ناجحة ، فتمكن هو ومن معه من إلحاق الأذي بالأعداء ، وتمكنوا من تحقيق النصر بفضله تعالى .

وقد ترك طاعون عمواس في نفوس شعراء الفتح الإسلامي أشراً كبيراً ، فراحوا يرثون إخوانهم وأحبابهم الذين قضوا نحبهم في هذا الطاعون ، غير أنهم كانوا مسلمين بقضاء الله تعالى وقدره أيما تسليم يقول الشاعر الفاتح أبو ذؤيب راثيا أبناءه الأربعة :

أمن المنون وريبها تتوجَّع فالت أمن المنون وريبها تتوجَّ فالت أميمة : ما لجسمك شاحباً أم ما لجنبك لا يُلائم مضجعاً فأجبتُها أمّا لجسم عصَّا أنَّهُ أودَى بني وأعقبوني غصَّا فا

ا – الطبري : تاريخ الأمم والملوك ، ج ٢ ، ص ٤٢٠ .

۲ - السابق : ج۲ ، ص ۶۳۳ .

فغبرت بعدَهم بعيش ناصب ولقد حَرَصت بأن أدَافِعَ عنه مُ وإذا المنيةُ أنشبت أظفارَهَ الفاعينُ بعدَهُم كأنَّ حدَاقَهَ الله المنية أنشبت أعلام

وأخالُ أنِّي لاحقٌ مستتبَّعُ فإذا المنيةُ أقبلَّتَ لا تُدفَّعُ فإذا المنيةُ القبلَّتَ لا تُدفَّعُ الفيتَ كلَّ تميمة لا تنفُّعُ سمُلَت بشوكِ فهي عورً تدمع (')

إن هذه الأبيات عبرت عن تجربة الشاعر التي يعيشها ، فهو متعب جداً ، وفي حالـة نفسية كئيبة نظرا لفقدانه أبناءه الأربعة في طاعون عمواس ، وقد تخلل هذه القصيدة التـذكير بالله تعالى والتسليم به وبقضائه وقدره ، فالموت حق لا مفر منه ، وهذه الوظيفة الشعرية في مثل هذه الصورة لا نكاد نراها في الشعر الجاهلي ، بينما كانت واضحة جليـة فـي شـعر الفتوحات الإسلامية .

وقد سجل الشعراء الفاتحون حروبهم في البحر ، فلم تكن العرب قبل هذا التاريخ تلك الحروب وركوبها أثناء القتال ، فانبرى الشعراء يصورون هذا الموقف العظيم وراحوا يسجلون تاريخ الحروب البحرية الحافل وخاصة في بلاد المشرق الإسلامي ، ويرجعون النصر إلى الله تعالى بفضل إذلاله البحر وتسخيره للمسلمين ، يقول الشاعر ابن المنذر التميمي حول هذه الفكرة:

ألم ترَ أنّ الله ذللَ بحـــره وأنزلَ بالكفّارِ إحدَى الحلائلِ دعونا الذِي شقّ البِحَارَ فجَاءَنا بأعظم من فَلَقَ البحار الاقائِل (١)

كما سقطت بعض الكلمات الفارسية فاستوطنت عقول بعض المسلمين الذين أعجبوا بها فأسقطوها في أشعارهم واستخدموها في حياتهم العملية لإيصال حبهم لهذه الكلمات وتوصيلها للمستمعين والناقلين لأشعارهم يقول أحد الفاتحين:

تبدّلتُ من ريّا وجاراتِ بيتِهَا قُرى نبطيّاتِ يسمّنّنِي مَردَا (")

وقد أعجب المسلمون بالفسافس والرخام الذي كان يغطي المعابد والكنائس فسجلوه في أشعارهم وبينوا إعجابهم بها يقول الشاعر حارثة بن النمر:

و تَعطَّلت منها كنائسُ زخرفَت بالشَّام ذات فسافس ورخام (')

#### خلاصة:

<sup>&#</sup>x27; - ابن عبد البر: الاستيعاب، تحقيق. على البيجاوي، ج٤، ص ١٦٤٨.

 $<sup>^{-}</sup>$  - الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ، ج $^{-}$  ، ص

 $<sup>^{7}</sup>$  – ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج $^{6}$  ، ص $^{7}$  .

<sup>· -</sup> ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق ، ج١١ ، ص ٣٩٩-٤٠٠ .

لقد سجل الشعراء الفاتحون جل ما بدى لهم من حوادث عبر أشعارهم فأصبحت هذه الأشعار سجلا حافلا بالتجارب الإنسانية والعواطف النفسية التي تعرضوا لها، عبر تصويرهم للتجارب التي مروا بها ، ورغبتهم في إيصالها إلى الناس فبانت أفكارهم وعواطفهم من خلال أشعارهم.

# الفصل الرابع – المبحث الثاني جماليات الصورة الفنية في شعر الفتوحات الإسلامية

اتسم شعر الفتوحات الإسلامية بسمات جمالية كثيرة ، لكن السائد في هذا النوع من الشعر اتصافه بخاصتين جماليتين ملحوظتين هما : القصر والإيجاز أو بمعنى آخر اعتماده على نظام المقطوعة الشعرية ، والطبع المتمثل في العفوية والبساطة ، وسنتاول هاتين السمتين بالدراسة في هذا المبحث .

#### أولا: القصر والإيجاز.

إن الدارس لهذه الأشعار يلمس هذه السمة ظاهرة جلية في شعر الفتح الإسلامي " فشعر الفتح مقطعات قصيرة في مجموعه ، ونادراً ما نصادف قصيدة يزيد عدد أبياتها عن العشرة و فقد تخفف شعر الفتح من بعض التقاليد الفنية للقصيد العربي ، وأصبح القصيد مقطعات قصيرة لا تحتوي على أكثر من غرض واحد " (') .

وهذا ينبع من تأثر المسلمين بالدين فقد كان الإيجاز طابعاً مهماً يحظى بتقدير الفكر الإسلامي ، فهذا القرآن الكريم معجزة الفصاحة والبلاغة يبلغ الروعة بغير إسهاب أو استدلال فيما لا يحتاج فيه ، وقد ساعد الشعراء في هذا الإيجاز ظروف الفتح الإسلامي من قتال شديد ، وأعباء كثيرة ملقاة على عاتق المجاهدين ، وحركة دائبة مستمرة خلال الفتوح الإسلامية .

كل هذه الأمور تعتبر من عوامل عدم الاستقرار الذي لا يساعد على التمهل وإخراج الأشعار عبر قالب معين يتسم بالتحقيق والتروي في انتقاء الألفاظ المستخدمة داخل الأشعار ، غير أن هذه الأشعار كانت تستمد قوتها من رحم المعركة والقتال ، فهذه الظروف أعطتها صفة القوة وأكسبتها منعة في توليد المعاني ، وبهذا يكون الإيجاز ملحا على الشعراء ومدفوعا اليه .

يقول عبد المتعال القاضي حول هذه الأشعار: "وإنما هي بريق خاطف وانفعال لاهب، وانطلاق راكض، وتعبير مركز مضغوط ... وأبيات تستوعب الانفعالات الحادة والعواطف الملتهبة التي تشبه الضربات المتلاحقة في غير امتداد في النفس أو تمهل في الغناء "(٢).

ومن أمثلة ذلك قول الشاعر مسجلاً النصر في تعبير مركز مضغوط، وفي أبيات تستوعب الانفعالات في الفخر بهذا النصر العظيم:

<sup>&#</sup>x27; - عبد المتعال القاضى : شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام ، ص ٣٠٦ .

۲ – السابق : ص ۳۰۷ .

ويومَ أَحطنا بالقصورِ تتابَعَت حطَطناهم منها وقد كان عرشهم رمينا عليهم بالفيول وقد رأوا صبيحة قالوا نحن قصومٌ تنزلُوا

علَى الحيرة الروحاء إحدَى المصارف يميلُ بِه فعلَ الجبانِ المخالف غَبُوقَ المنايا حَولَ تلك المحارف غَبُوقَ المنايا حَولَ تلك المحارف إلى الريف من أرض العريب المقانف (')

فالشاعر أوجز في وصف المعركة إيجازاً شديداً ، وكأنك تستمع إلى خبر عبر الشاشات يبث في الموجز ، حيث لم يتطرق الشاعر إلى وصف القصور التي خضعت تحت جنبات المسلمين ، ولم يصف الحيرة وهي أرض المعركة ، إنما اكتفى بذكر اسم المكان الذي دارت فيه لمعركة وطريقة إلحاق الهزيمة بالأعداء ، وفي تكثيف شديد وصف شعور الأعداء وخوفهم وجبنهم أمام جيش المسلمين .

هذا الإيجاز والتكثيف كان سمتاً عاماً لشعر الفتوح الإسلامية ، وهو بالتأكيد يـضفي جمالاً على هذا الشعر ، فيبعد عن القارئ السآمة ، ويبعد عن الناقد الملل ، فيتغلغل في أعماق هذه الأبيات ويدرسها بعمق شديد .

وبالرغم من الإيجاز الشديد في هذه الأشعار ، فإننا نجد هذه الأشعار مليئة بالـصور البيانية الجميلة بما تحدثه في النفس من تشويق ، يقول عبد الله بن سنان :

لقد غادرت الأقوامُ ليلَّةَ أَدلَجُوا دلفتُ لهُ تحتَ الغبِّر بطعنة أقُولُ لهُ والرُّمحُ في نغض كتفه سقيتُ بها النُّعمانَ كاساً رويةً تركتُ سباعَ الجو يعركنَ حولَهُ كفيتُ قريشاً إذ تغيب جمعها

بقصر العُبَادَى ذَا الفعالِ مجدًلا فأصبَحَ منها في النَّجيعِ مرَمَّلا أبا عامر عنكَ اليمينُ تحلَّللا وعاطيته بالرُّمحِ سمَّا متَمَّللا وقد كانَ عنها لابن ميَّة معزلًا وهدمت للنعمان عزاً مؤتَّللا()

لقد زخرفت هذه المقطوعة بالصور البيانية والتشبيهية والاستعارية والكنائية ، فلا نكاد نمر ببيت إلا وجدنا صورة جديدة أو معنى مفيد وقد رسم الشاعر هذه الصورة من خلال قوله : ( دلفت له تحت الغبار بطعنة – وسقيت بها النعمان – وعاطيته بالرمح – تركت سباع الجو يعركن حوله – هدمت النعمان عزاً ) .

وقد أفسحت طبيعة شعر الفتوحات الإسلامية المجال أمام بحر الرجز ليكون من أكثر البحور الشعرية تواجداً خلال هذا النوع من الشعر ، وذلك نظراً لغنائية هذا الشعر وسهولة

 $^{1}$  - الطبري : تاريخ الأمم والملوك ، ج $^{1}$  ، ص

<sup>&#</sup>x27; - ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج٥ ، ص١٧٥ .

الكتابة على منواله ، وقد أكثر شعراء الفتح من استخدامه في التحريض على الجهاد ، يقول خالد بن الوليد :

هبُّوا جميعاً أخوتي أرواحاً نرجُو بذاك الفوز والنجاحا ويرزقُ الله لنا صلاحاً

نحو العدو نبتغي الكفاحا إذا بَذَلنا دونه أرواحا في نصرنا الغدو والرواحا (')

> وعلى هذا المنوال قول جندب بن عمرو مشجعا الأزد على القتال: يا معشر الأزد اجتذاذ الأفيال هيهات هيهات وقوف للحال لا يمنع الراية إلا الأبطال (٢)

فالناظر إلى ما سبق من أمثلة يجد أن هذا الشعر غنائي قصير ، يحمل فكرة واحدة تدور المقطوعة حول جزيئاتها ، عبر انتقاء للبحر الشعري الغنائي المناسب لحجم هذه المقطوعة وطبيعة فكرتها .

وبالرغم مما أشار الباحث إليه فإنه لا يزعم أنه لا يوجد في شعر الفتوحات الإسلامية قصائد طويلة ، لكن الغالب هو ما قدم الباحث له ، غير أن الشاعر قد يجد فرصة أعقاب المعارك يستلهم الشاعر خلالها بعض المعاني ، ويثير من خلالها عواطفه ويلهبها ، بعد التأني والتأمل فيكون قصيدة جميلة طويلة ، وهذا ما يلتمس في أشعار الأسرى من الشعراء المسلمين وفي طولها كقصيدة ضرار بن الأزور التي يقول في مطلعها :

ألا أيُّهَا الشَّخصَان بالله بلِّغَا تَلَقَيْتُما ما عشتُمَا ألفَ نعمال عند ولا ضاعَ عندَ الله ما تصنعانه

والتي يختمها بقوله:

ألا يا حمامات الحطيم وزمــزم عسنى تسمحُ الأيّامُ منًّا بزورة

سلامي إلى أهلي بمكة والحجر بعز وإقبال يدوم مع النصـر فقد خف عني ما وجدت من الضرِّ

ألا خبِّرًا أمِّي ودُلَّا علَــى أمرِي لقلب غريب لا يُلامُ من الفكـر  $\binom{n}{}$ 

حيث بلغت القصيدة ستة وثلاثين بيتاً ، عبر من خلالها الشاعر عن حنينه لوطنه ، وشدة شوقه ووجده به ، مستذكراً ما فيه من خيرات ، ومواصفات جميلة ، ومتذكرا أمه الضعيفة التي ترقب عودته من أسره .

 $<sup>^{1}</sup>$  – الو اقدي : تاريخ فتوح الشام ، ج  $^{1}$  ، ص  $^{1}$  .

 $<sup>^{7}</sup>$  – الأزدي : تاريخ فتوح الشام ، ص  $^{7}$  .

T - الواقدي : فتوح الشام ، ج ١ ، ص ٢٨٥ .

وقد جاءت هذه القصيدة طويلة بسبب تفرغ صاحبها لإعدادها والحديث فيها داخل السجن .

## ثانيا: الطبع (العفوية والبساطة).

إن طابع القصر والإيجاز في شعر الفتوح الإسلامية يقودنا على سمة جمالية أخرى من سمات الشعر الإسلامي زمن الفتح ، وهي العفوية ، وليس المقصود بالعفوية هنا التحلل من القيود الفنية للشعر أو نظامه او فقدان الشعر بهذه العفوية لجمالياته ، بل المقصود ما نتج عن هذه العفوية في الشعر من صدق في التعبير وحرارة في الانفعال .

لقد كانت هذه النتيجة استجابة نفسية حرة ومطلقة من قيود العناية والصنعة "وواضح لمن يمعن في قراءة هذا الشعر انه ثمرة خالصة للانفعالات النفسية ، دون شحذ أو صقل ، وأنه استجابة نفسية لما يشعر به الفرد في تدفق ينساب كانسياب الماء في المجاري الطبيعية الخالية من الصنعة المستأنية والتدبير والتصميم السبقي " (') .

فانظر إلى هذه العفوية التي تتضح من خلال قول أبو الهول دامس في فكرة بسيطة وهي فكاكه من الأسر على يد جنود الله – سبحانه وتعالى – حيث يقول يوم معركة حلب:

يوثقني الأعداء في الحديـــد وناصري وسيدي المبيــد مهلك عاد وبني ثمــــود اغاثني بعونه الشديــــد محمد الطاهــــر الرشيد فحل عني القيد والحــديد ذاك رسول الملك المجيـــد صلى عليه الناصر الحميد (۲)

ومنه كذلك قول ضرار بن الازور يوم مرج دابق منفعلاً وحاثاً قومه على الإقدام في ساحات الجهاد في صورة عفوية زخرت بالتشكيل الحسى والصور البلاغية:

ألا فاحملُوا نحوَ اللئامِ الكواذِبِ واذِبِ وردُوا سيُوفَ من دماءِ الكتائبِ وردُوا عن الدِّينِ المعظَّم في الورَى وردُوا إله العرش ربّ المواهبِ فمن كانَ منكمُ يبتغي عتق ربب فمن كانَ منكمُ يبتغي عتق ربب ويُرضي رسولاً في الورَى غيرَ كاذِبِ (")

<sup>&#</sup>x27; - عبد المتعال القاضي : شعر الفتوح في صدر الإسلام ، ص ٣٠٧ .

۲ – الواقدي : فتوح الشام ، ج۲ ، ص ۱۰ .

۳ - السابق : ج۱ ، ص ۲۸۶ .

لقد حملت هذه القصيدة فكرة بسيطة وهي الحث على القتال في سبيل الله تعالى ، واستعمل الشاعر ما توفر لديه من مخزون ثقافي رسمه له الإسلام في تحفيز المسلمين على القتال والجهاد في سبيل الله ليتمكنوا من الفرار من نار جهنم ، واللحاق بركب الذين يدخلون الجنة برفقة النبي – صلى الله عليه وسلم – غير أن هذه البساطة والعفوية لم تمنع الشاعر من توظيف البلاغة في هذه القصيدة القصيرة في قوله (لترووا سيوفا من دماء الكتائب – ردوا عن الدين المعظم في الورى – فيحمل حملة ضيغم) .

إن هذه البساطة استمدت نفسها من ربى الإسلام العظيم الذي نهى عن التكلف والتملق وهي صفات عني الإسلام بغرسها في نفوس المسلمين يقول تعالى " قل ما أسألكم عليه من الجر وما أنا من المتكلفين " (') .

وقد كان واضحا في زمن الفتح النهي عن التقعر والتكلف فكانا عيبا يرمى به الأديب ، فهذا النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعجبه السجع المصنوع الذي يستوي لديه بسجع الكهان " (٢).

لعلنا نلمس هذا الوضوح العام وهذا النسيج الذي يمكن أن يصنف في قالب السهل الممتنع في قول الشاعرة المجاهدة خولة بنت الأزور متحسرة على أخيها ضرار الأسير:

وكيفَ ينامُ مقروحَ الجفُ ونِ أَعزُ عليَ من عيني اليمي نِ أَعزُ عليَ من عيني اليمي لهانَ عليَ إذ هُو غيرُ هونِ وأَعلقُ منهُ بالحبلِ المتي نِ فليسَ يموتُ موتَ المستكين (")

أبعد أخي تلذُّ الغمض عين عين سأبكي ما حييت على شقيق سأبكي ما حييت على شقيق فلو أني لحقت به قتي للأ وكنت إلى السلو أرى طريقاً وإنَّا لمعشر من مَات منَّا وإنَّا لمعشر من مَات منَّا

هذه العفوية والبساطة التي نلمسها في هذه الأشعار تدفعنا إلى الانجرار خلفها و نشعر بعذوبتها وصدق معانيها ، فكأنما هي سيل منحدر لا يعيق العقول شيء عن فهمه ، فالكلمات ليست بحاجة إلى رجوع لقواميس اللغة لمعرفة معانيها ومراميها ، وفي المقابل هي قوية لا يستطيع أن يرتبها في مثل هذا النسق والقالب الفني سوى شاعر ملهم وأديب مطلع .

إن هذه السمة الجميلة التي نامسها في شعر الفتوحات الإسلامية كان لها "فضل إيثار الشعراء للأفهام في صورة بسيطة صادقة مطبوعة ،دون زخرف أو زينة ... ولهذا جاء شعرهم خالياً من أية محاولة للتعمل ، وتوافرت عناصر الصدق وحرارة التعبير والاقتدار

١ - سورة ص / أية ٨٦ .

 $<sup>^{-}</sup>$  - انظر: ابن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ص  $^{-}$  117.

 $<sup>^{7}</sup>$  – الواقدي : فتوح الشام ، ج  $^{1}$  ، ص  $^{7}$  .

على التأثير ، بما لها من سماحة الطبع وجيشان العاطفة ، وعذوبة التعبير ، دون إلحاح على تصوير بياني دقيق أو تصيد لتشبيه ، أو تعسف لاستعارة أو استجداء لـصبغ أو زخرف ، وإنما بتعبيره البسيط في صورة بسيطة تضمن الأداء على أي وجه " (') .

وهذا الذي تمت ملاحظته من قبل الباحث على اغلب أشعار الفتح الإسلامي والتي تعرضت لها هذه الدراسة .

وإذا توقفنا قليلاً أمام قصيدة الشاعر قيس بن المكشوح كمثال نجد أنه يظهر فيها سمات جمالية كما درست في هذا المبحث يقول قيس:

جلبتُ الخيلَ من صنعاءَ تردي على وادي القُرَى فدي الرُّومَ عنها فلما أن زَوَينَ الرُّومَ عنها فأبنا القادسية بعد شهر فلما أن رأيتُ الخيات فلما أن رأيتُ الخيات فأضربُ رأسمَهُ فهوَى صريعاً وقد أبلَى الإلهُ هناكَ خصيراً

بكلِّ مدجَّج كاللَّيث حامي الله اليرموك والبلد الشآمي عطفناها ضوامر كالجلم مسوَّمة دوابرُها دوام قصدت لموقف الملك الهُمَام بسيف لا أقلَّ ولا كهَام وفعلُ الخير عند الله ناميي (')

تظهر تلك الجماليات واضحة جلية في هذه القصيدة الشعرية الرائعة ، فالشاعر يصف رحلة خيله الكريمة الأصل المحملة بالفرسان الشجعان المدججين بالسلاح من صنعاء اليمن مروراً بكل تلك المواضع التي تقابلهم حتى وصلوا القادسية – موقع المعركة – بعد شهر ، وقد دميت أقدامها لطول المسير .

ويدخل مباشرة في وصف اللقاء ، ثم عثوره على قائد الفرس وقتله له فافتخر بذلك ، لكنه تدارك المعنى سريعا ونسب ذلك النصر والبلاء الحسن كله لله تعالى .

و لا شك أننا نلاحظ الإيجاز واضحا في هذه المقطوعة التي لم تتجاوز سبعة أبيات وصف الشاعر لنا فيها المعركة منذ بداية خروج الجيش إلى نهاية المعركة بقتل قائد الفرس.

كما لم يبدأ الشاعر بمقدمة للقصيدة ، لأن الموقف الحماسي الذي يعيشه الـشاعر ، لا يتناسب مع جو المقدمة الطللية للقصيدة التي كانت مشتهرة في زمن الجاهلية .

واستخدم الشاعر فيها ألفاظا سهلة واضحة قريبة المعنى لم يتكلف فيها شيئا أو يتعمق في معنى من المعانى التي أراد بيانها .

101

<sup>&#</sup>x27; - عبد المتعال القاضي : شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام ، ص ٣٠٨ .

٢ – الدينوري : الأخبار الطوال ، ص ٩٧ .

والملاحظ خبرية الأسلوب في القصيدة ، حيث لم يستخدم الـشاعر أي مـن الجملـة الإنشائية بأنواعها المتنوعة .

كما وظف الشاعر هذه القصيدة في التعبير عن مكنونات نفسه ، وفخره بإخوانه الذين تركوا بيوتهم وأبناءهم وزوجاتهم شه تعالى والتحقوا في ركب المجاهدين .

#### خلاصة:

وجملة القول أن شعر الفتوحات الإسلامية تميز عن غيره من الأشعار بالتزامه الفني وفق الآليات والمبادئ التي وضع من اجل إبرازها وإجلائها .

وهو شعر قصير موجز تنعدم فيه الإطالة والتمهل ، وهـو شـعر مطبوع طبعتـه العفوية السمحة التي تبتعد عن التعقيد والالتواء والتقعر والتكلف ، فأضـحى صادقا فـي التعبير مثيرا للأحاسيس والجنان .

كما لم يقتصر شعر الفتوح الإسلامية على الاتصاف بهاتين الصفتين الجماليتين ، بل هناك كثير من الصفات الجمالية التي نلمسها في شعر الفتوحات حيث تم تناولها في طيات البحث من دراسة للصورة الرمزية والبيانية والتشكيل الجمالي الحسي والحركي واللوني في هذا الشعر .

#### الخاتمة

تناولت هذه الدراسة الصورة الفنية في شعر الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ، وكان الهدف من هذه الدراسة إظهار قوة وجمال هذا الشعر وروعته ، فهو ما زال يتحفظ برونقه وجماله وبقدرته على أن يكون الأفضل من حيث ملاءمته للنقد الحديث .

وقد جاءت هذه الدراسة تقديرا لقيمة هذه الأشعار التي ذكرت في حقبة هـي الأكثـر إشراقا على مدار التاريخ الإسلامي الطويل.

ولست أزعم أني قد أتيت بجديد خارق في هذا البحث وإنما هي دراسة للصورة الفنية من جوانب محددة في هذا الشعر من أجل خدمة الأهداف التي تم التخطيط لها في هذه الدراسة.

وقد تناولت في الفصل الأول من هذه الدراسة تأصيلاً نظرياً لمفهوم الصورة الفنية بشكل عام مع ذكر لأهميتها وأهم خصائصها ، كما استعرضت حركة الفتوح الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ، ومن خلال الاطلاع على حركة الفتوح الإسلامية في هذا العصر ن نجد أن الجهاد كان له أهدافه منذ عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وعلى رأس هذه الأهداف فتح هذه المناطق للدعوة الإسلامية ، والمحافظة على الأماكن المفتوحة ، وقد تراوحت حركة الفتوح في عهد الخلفاء الراشدين بين هذين المقصدين .

ويتضح أن نجاح هذه الفتوحات يتوقف على الالتزام بتعاليم الإسلام الشرعية وعلى رأس ذلك الإعداد في كل وقت وحين لمواجهة الأعداء ، وأن الراسخون بإيمانهم هم أقدر الناس على تحقيق النصر والتمكين .

ومن خلال الدراسة الفنية تبين لنا كيف استطاع الإسلام أن يرسم لنا صبغة الـشعراء الخاصة ، حيث تأثروا بالدين ، فكان له سيطرة واضحة المعالم على أشعارهم ، فحدد الإسلام لهم آلية كتابة أشعارهم وغنائهم بها .

وقد كان للمتناصات من القرآن الكريم والسنة النبوية حظ الأسد في هذا الشعر ، حيث قل التناص الأدبي إلا في حالات نادرة بيناها في سياق البحث .

ومن خلال ما تم دراسته من نماذج شعرية يتضح ذلك الدور الكبير لهذه الأشعار في تحفيز الجيوش على القتال وتحميسهم على النهوض لتحقيق النصر .

وهذا ما أدى إلى تطور الشعر الذي يكتب على بحر الرجز ، فكان قالباً شعرياً عاماً مميزاً في هذه الأشعار ، وأدى هذا الاستخدام إلى النهوض بهذا البحر الشعري فيما بعد .

وقد كان للطبيعة الحية والصامتة أثر واضح في توليد هذه الأشعار ، فكانت هذه المواد المنتقاة من الطبيعة خير معين تسجيل هذا التاريخ الحافل بالبطولات والأمجاد العربية والإسلامية .

ومن خلال الدراسة تبين أن شعر الفتوح الإسلامية قد زخر بشتى أنواع البيان ، فقد أبدع الشعراء الفاتحون في استخدام التشبيهات والاستعارات والكنايات ، علاوة على سيطرة الأساليب الخبرية في هذا الشعر لملاءمتها لغرض وصف المعارك ، كما لم يغفل السعراء الفاتحون غنائية هذه الأشعار من خلال استخدامهم لألوان بديعية مختلفة .

وقد كانت الصورة الرمزية في شعر الفتوحات الإسلامية قليلة نوعا ما لانطباعية هذا الشعر ، فليس هو بشعر صنعة تظهر فيه الرموز الكثيرة .

كما تمكن الشعراء من إكمال أفكارهم وعواطفهم عبر استخدامهم للصور الحسية في أشعارهم ، فبات المتلقي قادرا على معاينة شمولية الفكرة والعاطفة بشيء من الحيوية والتشويق .

وقد أبدع الشعراء الفاتحون في توظيف الألوان في أشعارهم ، فكانت الألوان رامزة إلى كثير من المعانى والإيحاءات الدلالية فتميز بها شعرهم .

ومما وقف عليه الباحث أيضا سعة مفهوم ظاهرة الحركة في شعر الفتوحات الإسلامية فهي ليست متمثلة في الانتقال من مكان إلى آخر فحسب بل هي حركة داخلية تكشف عن جوهر موضوع الصورة الفنية .

ومما تميز به شعر الفتوحات الإسلامية عن غيره من الأشعار اتصافه بالالتزام الفني وفق الآليات والمبادئ التي وضع من أجل إبرازها وإجلائها ، وهو شعر قصير موجز تتعدم فيه الإطالة والتمهل ، وهو شعر مطبوع طبعته العفوية السمحة التي تبتعد عن التعقيد والالتواء والتقعر والتكلف ، فأضحى صادقا في التعبير مثيرا للأحاسيس والجنان .

وبهذا يمكن القول بأنني قد أجملت أهم النتائج التي بدت لي من خلال الدراسة ، وفي الختام لا املك إلا أن أقول ما كان من توفيق وإجادة وإحسان فبتوفيق من الله الحنان المنان ، وما كان من خلل أو زلل أو تقصير أو نسيان فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله – صلى الله عليه وسلم – منه براء .

#### المصادر والمراجع

- القرآن الكريم
- ٢. ابتسام صايمة: شعر الفتح الإسلامي في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر جمع ودراسة، رسالة ماجستير غير منشورة، (غزة، الجامعة الإسلامية، ٢٠٠٧م).
- ٣. إبراهيم الغنيم: الصورة الفنية في الشعر العربي ، مصر ، القاهرة ، الشركة العربة
   للنشر والتوزيع ، ١٩٤٦ م ، ط١ .
- ٤. إبراهيم سلامة: تيارات أدبية بين الشرق والغرب خطة ودراسة في الأدب المقارن
   ، مصر ، القاهرة ، مكتبة الانجلو مصرية ، ١٩١٢ م ، ط١ ، ص٢٦٠ .
  - ٥. إبراهيم عبد الرحمن: الشعر الجاهلي، ط٣ (مصر، مكتبة الشباب، ١٩٨٤م).
- آ. ابن الأثير ، أسد الغابة في معرفة الصحابة ، ( القاهرة ، جمعية المعارف ،
   آ. ١٢٨٦هـ ) .
- ٧. ابن الأثير ، علي بن أبي الكرم الشيباني ، الكامل في التاريخ ، ط٢، (بيروت ، دار الكتاب العربي، ١٣٨٧هـ).
- ٨. ابن الأثير: المثل السائر، تحقيق. احمد الحوفي وبدوي طبانة ،ط٢، (الرياض،
   دار الرفاعي، ١٤٠٣هـ).
- ٩. ابن الجوزي ، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ، تحقيق. محمد عبد القادر عطا ،
   مصطفى عبد القادر عطا ، ط۱ ، (لبنان ، دار الكتب العلمية ، ١٩٩٢م) .
- ۱۰. ابن العديم :بغية الطلب ،تحقيق . سهيل زكار ، (بيروت ، دار الفكر ، د.ت ) .
- ابن جني: الخصائص ،تحقيق . محمد علي النجار ، (بيروت ، عالم الكتب ، د.ت ) .
- ١٢. ابن حبان ، السيرة النبوية وأخبار الخلفاء ، تحقيق السيد عزيز بك ، بيروت ،
   مؤسسة الكتاب ، ط١ ، ١٤٠٧هـ .
- ١٣. ابن حبان : صحيح ابن حبان ، تحقيق. شعيب الأرناؤوط ،ط ٢ ، (بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ١٩٩٢م).
- ۱٤ ابن حبیش ، غزوات ابن حبیش ، تحقیق . سهیل زکار ، ط۱ (بیروت ، دار الفکر ، ۱۲۱هـ ) .
- 10. ابن حجر ، الحافظ أحمد بن علي العسقلاني ، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ، تحقيق . حبيب الرحمن الأعظمي ، (بيروت ، دار المعرفة ، د.ت) .

- 17. ابن حجر ، فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، راجعه وضبطه . طه عبد الرؤوف سعد ، وسيد عبد المعطى ، ( القاهرة ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ١٩٧٨م ) .
- ابن حجر العسقلاني : الإصابة في تمييز الصحابة ، ( مصر ، مطبعة السعادة ، ( مصر ) . ١٣٢٣هـ ) .
- ۱۸. ابن خرداذبه: المسالك والممالك ، تحقیق . محمد مخروم ، ط۱ ، (د.ق ،
   دار إحیاء الكتاب العربی ، ۱۹۸۸م) .
- 19. ابن رشيق القيرواني: العمدة ،تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط٥، (سوريا، دار الجيل، ١٩٨١).
- ۲۰. ابن سعد :الطبقات الكبرى ،تحقيق . محمد عطا ،ط۱ ، (بيروت ، دار الكتب العلمية ، ۱۹۹۰م).
- ۲۱. ابن سلام: طبقات فحول الشعراء ، تحقیق محمود محمد شاکر ، ( القاهرة ،
   دار المعارف ، ۱۹۵۲م ) .
- ابن سيده: المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، (
   بيروت، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٠م).
- ابن طباطبا : عيار الشعر ، تحقيق ، محمد زغلول سلام وطه الحاجري ،
   ط۱ ، ( القاهرة ، المكتبة التجارية ، ١٩٥٦م ) .
- ۲٤. ابن عبد البر ، الاستيعاب ، تحقيق . علي البيجاوي ، (بيروت ، دار الجيل ،
   د.ت ) .
  - ٢٥. ابن عبد الحكم ، فتوح مصر وأخبارها (هولندا ، لايدن ، ١٩٢٠م ) .
- 77. ابن عبد الله النمري القرطبي ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، (حيدر آباد ، د.م ، ١٣١٨هـ ) .
- ابن عساكر ، علي بن الحسن الشافعي ، تاريخ مدينة دمشق ، تحقيق . عمر العمروي ، (بيروت، دار الفكر ، ١٩٩٥ م ).
- ۲۸. ابن عساكر :معجم الشعراء ،تحقيق. حسام الدين فرفور ، ط۱ ( دمشق ، دار الفكر ، ۱۹۹۹م ) ، ص ۲۹۰ .
  - ٢٩. ابن كثير، البداية والنهاية (صيدا بيروت ، المكتبة العصرية ، ٢٠٠٢م) .
- .٣٠. ابن ماجه: سنن ابن ماجه، تحقیق. بشار معروف، ط۱، (بیروت، دار الجیل، ۱۹۹۸م).
  - ٣١. ابن منظور: لسان العرب، ط١، (بيروت، دار صادر، د.ت).

- ٣٢. ابن منظور : مختصر تاريخ دمشق ، تحقيق . روحية النحاس ومحمد الحافظ ( دمشق ، دار الفكر ، ١٩٩٠م ).
- ۳۳. أبو داوود: سنن ابو داوود بحاشيته سنن المعبود ، (د.ق، دار الكتاب، د. ت).
- ٣٤. ابو عبيد البكري: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال و تحقيق: إحسان عباس ، ط١، (لبنان ، مؤسسة الرسالة ، ١٩٧١م).
  - ٣٥. إحسان عباس ، فن الشعر ، ط٣ ، (بيروت ، دار الثقافة ، ١٩٥٥م ) .
- ٣٧. أحمد بن أبي طاهر: بلاغات النساء ، شرح: أحمد الألفي ، ( القاهرة ، مطبعة و الدة عباس الأول ، ١٩٠٨ م ) .
- ٣٨. أحمد بن أعثم الكوفي ، الفتوح، ط١ ، (بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١٩٨٦ م ).
- ٣٩. أحمد بن حنبل ، مسند الإمام أحمد بن حنبل ، (القاهرة ، مؤسسة قرطبة ، دت ) .
- ٤٠. أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد، تحقيق :عبد المجيد الترحيني (بيروت لبنان ، دار الكتب العلمية، ١٩٨٧ م) .
- 13. أحمد حمدان : دلالات الألوان في شعر نزار قباني ، رسالة ماجستير ( فلسطين ، جامعة النجاح الوطنية ، ٢٠٠٨م ) .
- ٤٢. أحمد شوقي: الشوقيات ، مصر ، القاهرة ، المكتبة التجارية ، ج٣ ، ١٩٧٠م ، ط١ .
- 27. أحمد صلاحية ، جوانب من الصورة الفنية في النقد العربي الحديث ، مجلة جامعة دمشق ، مجلد ٨ ، عدد ٢٩-٣٠ ، ١٩٩٤ م.
- 32. أحمد صلاحية: جوانب من الصورة الفنية في النقد العربي الحديث ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد ٨ ، عدد ٢٩-٣٠ ، ١٩٩٢م
- ٥٤. أحمد مطلوب: الجرجاني بلاغته ونقده ، ( الكويت بيروت ، وكالة المطبوعات ، ١٩٧٣ م ).
  - ٤٦. الأزدي: تاريخ فتوح الشام ، (د.ق، مؤسسة سجل العرب، د.ت) .
- 25. إسماعيل العالم: الصور الحركية ومجالاتها في شعر الأخطل ، المجلة العربية للعلوم الإنسانية ، عدد ٧١ ،سنة ١٨ ، (د. ق ، ٢٠٠٠م).

- ١٤٨. الأصفهاني: الأغاني، تحقيق: سمير جابر، ط٢، (بيروت، دار الفكر،
   د.ت).
  - ٤٩. الإمام مسلم: صحيح مسلم ، (بيروت ، دار الجيل ، د.ت ) .
- ٥٠. أماني البيك : دلالة الألوان في شعر الفتوحات الإسلامية ، إشراف : أ.د نبيل أبو على ، رسالة ماجستير ، ( الجامعة الإسلامية ، غزة ، ٢٠١٠م ) .
- ١٥. أمل أبو عون: اللون وأبعاده في الـشعر الجـاهلي، رسـالة ماجـستير، (
   فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، ٢٠٠٣م).
- ٥٢. ايليا الحاوي: حركة النقد الحديث والمعاصر ،ط١ ، (بيرووت ، مؤسسة الرسالة ، ١٩٨٤م ) .
  - ٥٣. إيليا حاوي: فن الوصف (بيروت، دار الكتاب اللبناني، ١٩٦٧م).
  - ٥٤. البخاري ، صحيح البخاري ، (استانبول ، المكتب الإسلامي ، ١٩٧٩).
- ٥٥. بشرى صالح: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، (بيروت، المركز الثقافي العربي، ١٩٩٤م).
- ٥٦. البغدادي : خزانة الادب ، تحقيق : إميل يعقوبي و محمد طريفي ، (بيروت ، دار الجيل ، ١٩٩٨م ) .
- ٥٧. البلاذري ، فتوح البلدان ، تحقيق. رضوان محمد رضوان ، (بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١٩٨٧م ) .
- ۸٥. جابر عصفور : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، ط٢
   ( بيروت ، دار التنوير ، ۱۹۸۳ م ).
  - ٥٩. الجاحظ ، الحيوان ، ( القاهرة ، مطبعة الحلبي ، د.ت ).
- ١٠٠. الجاحظ: المحاسن والأضداد ، ط٢ ، (القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ١٩٩٤ م
   ) .
- 17. الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه ، تحقيق . محمد أبو الفضل إبراهيم و علي البجاوي ، مصر ، القاهرة ، مطبعة عيسى الحلبي ، د.ت ، د.ط.
- 77. جواد الهشيم: الالتزام في الشعر الفلسطيني المقاوم، رسالة ماجستير، ( غزة، الجامعة الإسلامية، ٢٠١٠م).
- 77. جواهر البلاغة ۸۹، السيد أحمد الهاشمي ، تدقيق . يوسف الصميلي ، بيروت ، ط۱ ، ۱۹۹۹م ، المكتبة العصرية .
- 37. الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، ط٤ ، (بيروت ، دار العلم للملايين ، ١٩٨٧م).

- حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقیق . محمد الحبیب بن
   الخوجة ، (تونس ، دار الكتب الشرقیة ، ١٩٦٦م ) .
- 77. حامد حسن : الشعر بنية وتشريحا ، (دمشق ، مؤسسة الوحدة ، ١٩٨٧م ) 77.
- 77. حسام التميمي: الصورة الشعرية في شعر القدسيات زمن الفتح، مجلة جامعة النجاح، المجلد ١٣، عدد٢، ١٩٩٤م.
- 7. الحسن بن أحمد الزوزني: شرح المعلقات السبع ، تحقيق: لجنة التحقيق في الدار العالمية، ط١، (بيروت، الدار العالمية، ١٩٩٣م).
- 79. حكمت صالح: دراسة فنية في شعر الـشافعي، (بيـروت، عـالم الكتـب للطباعة والنشر، ١٩٨٤م).
- ٧٠. حنان غنيم: التصوير الفني في شعر سيد قطب ، رسالة ماجستير ، إشراف د
   . كمال غنيم ، (غزة ، الجامعة الإسلامية ، ٢٠٠٧م ).
- الد الزواوي: الصورة الشعرية عند النابغة الـذبياني ، ط١ ، (مـصر ، الشركة المصرية العالمية للنشر جولدمان ، ١٩٩٢م ).
- ٧٢. خالد بن محمد الجديع: سيمياء اللون في الشعر السعودي المعاصر، مجلة عالم الكتب،عدده، (الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ٢٠٠٨م).
- ٧٣. الخرنق بنت بدر: ديوانها ، شرح وتحقيق: يـسرى عبـد الله ، ط١، ( بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١٩٩٠م).
- ٧٤. خلف الخربيشة: إيقاع اللون الأبيض في شعر بشر بن أبي خازم ، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية و آدابها ، عدد ٢٥ ، ( السعودية ، جامعة أم القرى ، ١٤٢٣ هـ) .
- ٧٥. خليفة بن خياط ، التاريخ ، تحقيق . أكرم العمري ، ط١، (بيروت و دار القلم ومؤسسة الرسالة و ١٩٧٧ ) .
- ٢٦. خليفة عبد الكريم: الألوان في معجم العربية ، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني ، تموز الأردني ، السنة الأولى ، عدد ٣٣، (الأردن ، مجمع اللغة العربية الأردني ، تموز ١٩٨٧م).
- ٧٧. درويش الجندي: الرمزية في الأدب العربي (مصر، دار نهضة مصر، ١٩٧٢م).

- ٧٨. الدينوري ، الأخبار الطوال ،تحقيق. حسن الزين ، (بيروت ، دار الفكر الحديث للطباعة والنشر ، ١٩٨٨م) .
- ٧٩. الذهبي ، تاريخ الإسلام " عهد الراشدين " ،تحقيق. عمر تدمري ،ط۱ ( بيروت، مدار الكتاب العربي ، ١٩٨٧ ) .
- ٨٠. الرماني: النكت في إعجاز القرآن ، تحقيق . محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام ، ط٤ ، (القاهرة ، دار المعارف ، د.ت ).
- ۸۱. روز غریب: تمهید في النقد الحدیث ، (بیروت ، دار المکشوف ، ۱۹۷۱م)
   ۸۱. .
- ۸۲. سعد صادق محمد: صور من السلوك الحضاري في الفتوحات الإسلامية ، (
   مجلة الوعى الإسلامي ، عدد ۲٦١ ، ١٩٨٦م ) .
- ۸۳. السكري: شرح أشعار الهذليين، تحقيق عبد الستار فراج و محمود محمد شاكر، (د.ق، دار العروبة، د.ت).
- ٨٤. سليمان بن عبد الله السويكت ، سبي الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ، مجلة العصور ، (لندن ، دار المريخ للنشر ، ٢٠٠١م) ، مجلد ١١.
- ٨٥. السيد أحمد الهاشمي : جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب ، (
   بيروت ، مؤسسة المعارف ، د.ت ) .
- ٨٦. سيد قطب: التصوير الفني في القرآن ، ط٩ ، ( القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٨٠ م ) .
- ٨٧. شوقي ضيف: البطولة في الشعر العربي ، ط٢ ، ( مصر ، دار المعارف ، ١٩٧٠م ).
- ٨٨. صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات ، تحقيق: احمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ، ط١، (لبنان ، دار احياء التراث العربي ، ٢٠٠٠م.
- ۸۹. صلاح الدين المنجد ، معجم أماكن الفتوح ، ( القاهرة ، مطبعة لجنة البيان العربي ، ١٩٦٠م ).
- ٩٠. صلوح السريحي: الصورة في شعر الرثاء الجاهلي ، رسالة ماجستير ،
   المملكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى ، ١٩٩٨م .
- 91. الصورة الفنية ، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، العدد ٣٧ ، محرم ، ١٤٢٣ هـ .
  - ٩٢. الطبري، تاريخ الأمم والملوك ، (ليدن، مطبعة بريل ، ١٨٧٩م ) .

- ٩٣. طه حسين : في الأدب الجاهلي ، ط١٥، (القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٨٤ م).
- 94. عباس محمود العقاد ، موسوعة العقاد الإسلامية ،ط۱، (لبنان ، بيروت ، دار الكتاب العربي ،۱۹۷۱م)، المجلد ٥، ص٢٢٣.
- 90. عباس محمود العقاد : ابن الرومي حياته من شعره ، لبنان ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ١٩٦٨ ، ط٧ .
- 97. عبد الإله الصائغ ، الصورة الفنية في شعر الأعشى ، (بغداد ، جامعة بغداد ، ١٩٨٠ م ) .
- ٩٧. عبد الإله الصائغ: الصورة الفنية معيارا نقديا ، ( بغداد ، وزارة الثقافة ،
   ١٩٨٧).
- ٩٨. عبد الخالق العف: الشعر الفلسطيني المعاصر ، رسالة دكتوراة ، ( القاهرة ،
   جامعة عين شمس ، ١٩٩٩م ).
- 99. عبد العزيز العمري ، الفتوح الإسلامية عبر العصور ، ط٣ ، (المملكة العربية السعودية ، دار اشبيليا للنشر والتوزيع ، ١٤٢١هـ)، ص١٥ .
- الفتاح محمد عثمان : الصورة الفنية في شعر شوقي الغنائي أنواعها ومصادرها وسماتها ، مجلة فصول ، المجلد الثالث ، العدد الأول ، عام ١٩٨٢ م.
- ۱۰۱. عبد القادر الرباعي ، الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، ط۱ ، ( إربد ، جامعة اليرموك ، ۱۹۸۰م ).
- 1.۲. عبد القادر الرباعي: الصورة الشعرية ومجالات الحياة عند زهير بن أبي سلمي ، مجلة المورد ، بغداد ، دار الجاحظ ، العدد ١ .
- 1.۳. عبد القادر الرباعي: الصورة في النقد الأوروبي ، مجلة المعرفة ، العدد 373 ، ١٩٧٩م .
- عبد القادر القط: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، ( القاهرة ، مكتبة الشباب ، ١٩٨٦م ).
- ۱۰۵. عبد القادر بدران :تهذیب تاریخ ابن عساکر ، (بیروت ، دار إحیاء التراث العربی للطباعة والنشر ، ۱۹۸۷م ) .
- 1.7. عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، تحقيق . محمد محمود شاعر ، (القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ١٩٨٤ ) .
- ۱۰۷. عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة ، تحقيق. محمد رشيد رضا ، (بيروت ، دار المعرفة ، ۱۹۹۸م ) .

- ١٠٨. عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة في علم البيان ، (بيروت ، دار المعرفة و ١٩٨٢م).
- القاهرة ، عبد الله التطاوي: الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد ، مصر، القاهرة ،
   دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ۱۹۹۷ م .
- ۱۱۰. عبد الله بن محمد الخفاجي الحلبي: سر الفصاحة ، (بيروت ، دار الكتب العلمية ، ۱۹۸۲ م ) .
- ۱۱۱. عبد الله بن مسلم الدينوري: عيون الأخبار ، تحقيق : يوسف الطويل ، ط۱، ( بيروت ، دار الكتب العلمية ، ۱۹۸٦م ) ، ج۱.
- 111. عبد المنعم الرجبي: الصورة البصرية عند الشعراء الإسلاميين، مجلة الفجر الأدبي، عدد ٥٦، مجموعة ٢٥.
- 11۳. عبد المنعم الرجبي: الصورة البصرية عند الشعراء الجاهليين ، مجلة الفجر الأدبي و عدد ٥٤ ، مجموعة ١٢.
- ۱۱٤. عبد الوهاب النجار: الخلفاء الراشدون ،ط۱، (بیروت ، دار الکتب العلمیة ، ۱۹۷۹م).
- 110. عدنان قاسم: الأصول التراثية في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة في أصالة التراث النقدي عند العرب، ط1 (القاهرة، الدار القومية، ٢٠٠٦م).
- 117. عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية، ، ط٣ ، (بيروت ،دار العودة ، ١٩٨١م ).
- 11٧. العسكري: الصناعتين ، تحقيق . مفيد قمحية ، ط٢ ، (بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١٤٠٢هـ ).
- ١١٨. العلوي: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ، (بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١٩٨٢م) .
- 119. على الحلبي: السيرة الحلبية في سيرة الأمين المامون ، (بيروت ، دار المعرفة ، ١٤٠٠هـ ).
- ١٢٠. علي البطل: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري ،
   ط٣ ، (بيرت ، دار الأندلس ، ١٩٨٣م ) .
- ۱۲۱. علي الجندي: في تاريخ الأدب الجاهلي ، ط۱ ، (القاهرة ، دار التراث ، ۱۲۱. علي الجندي : في تاريخ الأدب الجاهلي ، ط۱ ، (القاهرة ، دار التراث ، ۱۹۹۱م ) .
- 17۲. علي عشري زايد: بناء القصيدة العربية الحديثة، (القاهرة، دار الفصحى للطباعة والنشر، ١٩٧٩م).

- ١٢٣. عنترة بن شداد : ديوانه ، ( لبنان ، مطبعة الآداب ، ١٨٩٣م ) .
- 17٤. عهود العكيلي: الصورة الشعرية عند ذي الرمة ، ط١، ( الأردن ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، ٢٠١٠م ) .
- ١٢٥. فايز علي: الرمزية والرومانسية في الأدب العربي " ط٢ ، ( القاهرة ، د . م ، ٢٠٠٣م ) .
- 177. قدامة بن جعفر: نقد الشعر، تحقيق. كمال الدين مصطفى، الناصرة، مطبعة السعادة، ١٩٣٦م، د.ط، ص٨.
- ١٢٧. كمال غنيم: عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر، (مصر، مكتية مدبولي، ١٩٩٨م).
- 1۲۸. لسان اليمن الحسن الهمداني: صفة جزيرة العرب، تحقيق: محمد الاكوع الحوالي، ط۱، ( اليمن ، مكتبة الإرشاد، ۱۹۹۰م ).
- 179. لطف الله الزهار: العقد الثمين في دواوين الشعراء الثلاثة الجاهليين، ( بيروت، المطبعة اللبنانية، ١٨٨٦م).
- ١٣٠. لويس شيخو اليسوعي: شعراء النصرانية ، (بيروت ، مطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين في بيروت ، ١٩٨١).
- ۱۳۱. محمد ابن المبارك : منتهى الطلب في شعر العرب ، تحقيق : محمد طريفي ، ط۱ (بيروت ، دار صادر ، ۱۹۹۹م ) .
- ١٣٢. محمد الحميدي: الجمع بين الصحيحين ، تحقيق . علي البواب ، (د.ق ، دار ابن حزم ، ٢٠٠٢م).
- 1۳۳. محمد بن عبد المنعم الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار ، تحقيق. إحسان عباس، ط٢، (بيروت ، مؤسسة ناصر الثقافية مطابع دار السراج ، ١٩٨٠م ).
- 1٣٤. محمد بن محمد الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق / مجموعة من المحققين، (بيروت، دار الهداية، د.ت).
- ۱۳۵. محمد حسن عبد الله . الصورة والبناء الشعري ، ( القاهرة ، دار المعارف ، ۱۳۵ م ) .
- ١٣٦. محمد حمود: الحداثة في الشعر العربي (بيروت، دار الكتاب اللبناني، ١٣٨. محمد حمود).
- ١٣٧. محمد ذياب : الصورة الفنية في شعر الشماخ ، (عمان ، منشورات وزارة الثقافة ، ٢٠٠٣م ) .

- ١٣٨. محمد علي هدية: الصورة في شعر الديوانيين ، (مصر ، المطبعة الفنية ، ١٩٨٤).
- ۱۳۹. محمد غنيمي هلال : النقد الادبي الحديث ، (مصر ، دار نهضة مصر ، ١٣٩ م.٠٠م ) ،.
- 12. محمد غنيمي هلال: دراسات ونماذج من مذاهب الشعر ونقده، ط ١، (مصر القاهرة، دار النهضة، د.ت) .
- 121. محمد فتوح احمد : الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ، ط٢ ، ( القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٨٧م ).
- ۱٤۲. محمد مندور : الأدب وفنونه، ( مصر القاهرة ، دار نهضة مصر، ۱۹۷٤).
- 1٤٣. محمد مندور :محاضرات في الشعر المصري بعد شوقي ، ( مصر ، معهد الدراسات العربية ، د.ت ) .
- 18٤. محمود شيت خطاب : قادة فتح العراق والجزيرة ، ط٤ ، (بيروت ، دار الفكر ، ٢٠٠٢م ) .
- 150. مدحت الجبار: الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي، ليبيا، طرابلس، الدار العربية للكتاب، ١٩٨٤م، د.ط.
- 187. المسعودي ، مروج الذهب ،تحقيق. محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط٥ ( بيروت ، دار الفكر ، ١٣٩٣هـ) .
- 1٤٧. مصطفى أبو ضيف أحمد: دراسات في تاريخ العرب منذ ما قبل ظهور الإسلام إلى ظهور الأمويين ، ( الإسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، ١٩٨٢م ).
- 1٤٨. مصطفى السعدني: التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل، ط١ ( الاسكندرية، منشورات المعارف، د.ت ) .
- ١٤٩. مصطفى الشوري: الشعر الجاهلي (القاهرة، دار المعارف، ١٩٨٦م)، ص ١١٨٨.
- ١٥٠. مصطفى سعيد ، الإسلام والنوبة في العصور الوسطى ، ( القاهرة ، مكتبة الانجلو مصرية ، ١٩٦٠م ) .
- ۱۵۱. مصطفى ناصف : الصورة الأدبية ، (بيروت ، دار الأندلس ، ۱۹۸۳ م) ، ط٣.
  - ١٥٢. المفضل الضبي ، المفضليات ، ( القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٢٠ م ) ،

- 10٣. المفضل الضبي: المفضليات ، تحقيق : عبد السلام هارون ومحمد شاكر ، ط٦ ، ( مصر ، دار المعارف ، د.ت ) .
- ۱۰٤. مهلهل بن ربيعة : ديوانه ، شرح وتقديم : طلال حرب ، (بيروت ، الدار العالمية ، د.ت ) .
- ١٥٥. نائلة لمفون : الكناية في ضوء التفكير الرمزي ، رسالة ماجستير ، (مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، ١٩٨٤م ) .
- ١٥٦. النسائي: السنن الكبرى للنسائي، تحقيق. حسن شلبي، ط١، (بيروت، مؤسسة الرسالة، ٢٠٠١م).
- ١٥٧. نصرت عبد الرحمن: الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث، ط٢، (عمان، مكتبة الأقصى، ١٩٨٢).
- 10٨. النعمان عبد المتعالي القاضي: شعر الفتوح الإسلامية ، ( القاهرة ، الدار القومية ، ١٩٦٥).
- 109. نعيم اليافي: مقدمة لدراسة الصورة الفنية ، سوريا ، دمشق ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، ١٩٨٢ ، د.ط.
- ١٦٠. نوري القيسي: شعر الحرب عند العرب، مجلة الموسوعة الصغيرة، العدد ٨٧، (العراق، دار الجاحظ، ١٩٨١م).
- ١٦١. النويري: نهاية الإرب في فنون الأدب ، ط١ ، (بيروت ، دار الكتب العلمية ، ٢٠٠٤م).
- 177. هدى الصحناوي: فضاءات اللون في الشعر السوري نموذجا ،ط١، (سوريا ، دار الحصاد ، ٢٠٠٣م).
  - ١٦٣. الهيثمي ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، (بيروت ، دار الفكر ، ١٤١٢هـ ).
    - ١٦٤. الواقدي ، فتوح الشام ، (بيروت ، دار الجيل ، د.ت ).
  - 170. الواقدي :فتوح الشام ، تحقيق:عبد اللطيف عبد الرحمن، ط (بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٧ م) .
- 177. وجدان الصائغ: الصورة البيانية في شعر عمر أبو ريشة ، ط١ ، (بيروت ، مؤسسة الخليل التجارية دار مكتبة الحياة ، ١٩٩٧م ) .
- 17٧. الولي محمد: الصورة الشعرية في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب، ط١، (بيروت، المركز الثقافي العربي، ١٩٩٠م).
- 17. . وهيب طنوس :نظام التصوير الفني في الأدب العربي ، (د.ق ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ، ١٩٩٣م ) .

- ١٦٩. ياقوت الحموي: معجم البلدان ، (ليبزج، د.م، ١٨٦٦م).
- ١٧٠. يحيى الأغا: البنية اللغوية والموسيقية في الشعر الفلسطيني المعاصر ، ط١،
   ( فلسطين ، دار الحكمة ، ٢٠٠٠م ) .
- 1٧١. يحيى الأغا: الصورة الفنية والوجدان الإسلامي في شعر فدوى طوقان ، ط١ ، ( غزة ، دار الحكمة ، ١٩٩٨م ) .
  - ١٧٢. اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ط١ (بيروت ، دار صادر ، د.ت ) .
- ۱۷۳. يوسف خليف: ذو الرمة شاعر الحب والصحراء ، (مصر ، دار المعارف ، ۱۹۲۸ م ) .

# الفهـــارس

- فمرس القرآن الكريم.
- فمرس الأحاديث النبوية الشريفة.
  - فمرس الأشعار .
  - فمرس الموضوعات.

#### فهرس القرآن الكريم

| الصفحة | رقم الآية    | اسم السورة | الآية                                                                               | م    |
|--------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ۲1     | 1            | الفاتحة    | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                                               | ٠١   |
| ۲۸     | 107          | البقرة     | "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ"                                           | ٠,٢  |
| 40     | ١٨٦          | البقرة     | " وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَاإِنِّي قَرِيبٌ"                               | ٠٣.  |
| ٣1     | ۲.,          | البقرة     | " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبْرِرُوا"                                        | ٤.   |
| ۲.     | 417          | البقرة     | " كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ"                                | . 0  |
| 11     | 707          | البقرة     | " لا إكراه في الدين"                                                                | ۲.   |
| ۲ ٤    | 771          | البقرة     | " مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَ اللَّهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"                | ٠٧.  |
| 40     | ۸٥           | آل عمران   | " وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا"                                       | ٠.٨  |
| **     | 1.7          | آل عمران   | " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَما تَمُوتُنَّ | ٠٩   |
|        |              |            | إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ"                                                      |      |
| ٣1     | 111          | آل عمران   | " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً"                         | ٠١.  |
| * *    | 1 £ 1        | آل عمران   | " وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ"                 | .11  |
| 1 /    | 1 / 0        | آل عمران   | " كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ"                                                 | ٠١٢. |
| * V    | ٤.           | النساء     | " إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ"                                     | ٠١٣  |
| ٣ ٤    | ٥٩           | النساء     | " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْبِعُواَ اللَّهَ وَأَطْبِعُوا "                 | ۱ ٤  |
| 1 4    | - <b>v</b> • | النساء     | "ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله"                                                    | .10  |
|        | ٧٦           |            |                                                                                     |      |
| ٣٣     | - 9 <i>0</i> | النساء     | " لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ"                                   | ٠١٦. |
|        | ٩٦           |            |                                                                                     |      |
| ٣٥     | - 170        | النساء     | "رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ"                     | .17  |
|        | 1 ٧ •        |            |                                                                                     |      |
| 19     | 119          | المائدة    | " قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ"                                | ٠١٨  |
| * *    | ١٦           | المائدة    | " يهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَ انَهُ"                                   | ٠١٩  |
| ٣1     | ٣١           | الأنعام    | " قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ"                                | ٠٢.  |
| ۲1     | ٧٤           | الاعراف    | " اذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ "                           | ٠٢١  |
| ۲.     | ۲            | الاتفال    | " إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ"                           | ٠٢٢. |
| ۲ ٤    | 1 V          | الإنفال    | " فَلَمْ تَقْتُلُو هُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ"                | ٠٢٣  |

| 40               | 70          | الانفال  | ً" اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا"                                | ۲٤.   |
|------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۲۳               | ۳.          | الأنفال  | " وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا "                                            | ٠٢٥   |
| 11               | ٣٣          | التوبة   | " هو الذي أرسل رسوله بالهدى"                                                           | ۲۲.   |
| * *              | ٤.          | التوبة   | " الَّا تَتْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ"                                           | . ۲ ۷ |
| 40               | 111         | التوبة   | " إِنَّ اللَّهَ اشْنَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ"                             | ٠٢٨   |
| ٣٦               | - <b>٣1</b> | إبراهيم  | " اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ"                                    | ٠٢٩   |
|                  | ٣٣          |          |                                                                                        |       |
| 19               | 1 7         | الكهف    | " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ"                                    | ٠٣٠   |
| 47               | ٣.          | الكهف    | "إِنَّ الَّذَيِنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ"                                    | ۳۱.   |
| 40               | -1.4        | الكهف    | "إِنَّ الَّذَيِنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ"                                    | ٠٣٢   |
|                  | ١.٨         |          |                                                                                        |       |
| 40               | 11          | الأنبياء | " وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ "                     | ۳۳.   |
| ٣ ٤              | ٦٩          | الأنبياء | " قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ "                     | ٤٣.   |
| *7               | ٧٣          | الانبياء | " وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا"                       | ۰۳٥   |
| 47               | 9-1         | الحج     | " وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ"                                          | ۲۳.   |
| *7               | 110         | المؤمنون | " أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ" | .٣٧   |
| <b>~ ~ + ~ 1</b> | ٥٥          | النور    | " وعد الله الذين آمنوا منكم"                                                           | ٠٣٨   |
| 19               | 172         | النور    | " يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ"                             | .٣٩   |
| ۲۱               | 17-10       | الفرقان  | " قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ"                                         | ٠٤٠   |
| ٣٦               | ٥           | القصص    | " وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ َ "                                           | ٠٤١   |
| **               | 1 £         | لقمان    | " وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالدِّيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ"                          | ٤٢.   |
| ٣٦               | ٣٢          | لقمان    | " وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا "                                         | ٠٤٣   |
| ۲.               | ٣ ٤         | لقمان    | " إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ "                                           | . £ £ |
| ۳.               | ١٦          | السجدة   | " تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ"                                            | . £ 0 |
| ۲۱               | 7 2 - 7 7   | الأحزاب  | " منَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا"                                                 | ٤٦.   |
| * V              | ٤.          | الأحزاب  | " مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ "                                  | . £ V |
| 47               | ٥٦          | الأحزاب  | " إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ"                            | ٠٤٨   |
| 7 £              | ٩ ٨         | فاطر     | " إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ "                               | . £ 9 |
| ٣ ٤              | ٨٢          | یس       | إِ اتَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "           | .0.   |
|                  |             |          |                                                                                        |       |

| 107 | ٨٦                  | ص        | " قل ما أسألكم عليه من اجر وما أنا من المتكلفين"                             | .01  |
|-----|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| ٣٢  | ٦.                  | غافر     | " وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ"                             | .07  |
| ۳.  | ۱۹                  | غافر     | " يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ"                   | ٠٥٣  |
| ۳.  | ٤٣                  | الشورى   | " وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ "           | .0 £ |
| ۳.  | ۲ – ٤               | محمد     | "إِذَا لَقِيتُمُ الَّذينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابِ"                      | .00  |
| ۲.  | 1 ٧                 | الفتح    | " لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ"                                            | ۲٥.  |
| 47  | ١.                  | الحجرات  | " إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا"                             | ٧٥.  |
| 47  | - <b>.</b>          | النجم    | "وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْلُولَى (٠٥) وَتَمُودَ فَمَا أَبْقَى "          | ۸۵.  |
|     | ٥١                  |          |                                                                              |      |
| ۲1  | ٥٥                  | القمر    | " في مَقْعَد صدْق عنْدَ مَليك مُقْتَدر "                                     | .09  |
| ۲1  | ٧ ٢                 | الرحمن   | " حُورٌ مَقْصُورَاتٌ في الْخيَام                                             | ٠٢٠  |
| 7 £ | ١٩                  | الحديد   | " وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ"                                  | ٠٢١  |
| ۲.  | ۲.                  | الحديد   | " اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعب ٌ وَلَهوٌ "                  | ۲۲.  |
| ١٨  | ۹ ۱                 | المجادلة | " كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلُي إِنَّ اللَّهَ قَويٌّ عَزيزٌ " | ٦٣.  |
| ٣٧  | <b>m</b> - <b>T</b> | الصف     | " يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لَمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ"         | ٦٤.  |
| 19  | ٨٠                  | الجمعة   | " قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفَرُّونَ منْهُ"                             | ٥٢.  |
| ۲٦  | ٣ - ٢               | الطلاق   | " ذَلكُمْ يُوعَظُ به مَنْ كَانَ يُؤْمنُ بِاللَّه"                            | . ٦٦ |
| ۳.  | 1 7                 | الجن     | " وَأَنَّا ۚ ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ"                            | ٠٦٧  |
| 19  | ٨                   | القيامة  | " إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئذ الْمُسْتَقَرُ "                                     | ۸۲.  |
| ۲ ۸ | ٧                   | الزلزلة  | " فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالً ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ "                          | . ٦٩ |
| ٣٣  | 1                   | النصر    | "إذا جاء نصر َ الله و الفّتح                                                 | ٠٧.  |

# فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

| الصفحة | الحديث                                                                                               | م   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ١٨     | "اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِى وَنَصِيرِي بِكَ أَجولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ                              | ٠.١ |
|        | أُفَاتِلُ "                                                                                          |     |
| ١٩     | "لا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربع بالله وحده لا شريك له ، وأني                                           | ۲.  |
|        | رسول الله وبالبعث بعد الموت ، والقدر"                                                                |     |
| ۲.     | "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن لم يحب لقاء الله لم يحب                                         | ۳.  |
|        | الله لقاءه "                                                                                         |     |
| 77     | " اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلَا          | ٤.  |
|        | تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ |     |
|        | الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ"                                       |     |
| 77     | "إِذَا لَقِيتُمُو هُمْ فَاصْبِرُوا"                                                                  | ٥.  |
| 70     | "مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا                | ٦.  |
|        | عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ"                                                            |     |
| 77     | "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ        | ٠.٧ |
|        | فَإِنَّ اللَّهَ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ"                                                        |     |
| 7 7    | "من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشراً"                                                            | .۸  |
| 71     | "يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا"                                      | ٠٩. |
| 79     | "أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك                                                 | ٠١. |
| ٣.     | أعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي                                                 | .11 |
|        | وتصديق برسلى . فهو على ضامن أن أدخله الجنة"                                                          |     |
| ٣٣     | "لا يذكر الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل "                                                            | ١١. |
| 3      | "من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصىي الله ، ومن                                             | ٠١٣ |
|        | أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن عصىي أميري فقد عصاني"                                                    |     |
| 30     | "أخوف ما أخاف عليكم ، أن تفتح عليك الدنيا ، تنافسوها كما                                             | ١٤. |

# فهرس الأبيات الشعرية

| الصفحة                                       | البحر    | اسم الشاعر           | الروي | م القافية                                               |
|----------------------------------------------|----------|----------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| ٣٥                                           | المتقارب | عبد الرحمن بن حنبل   | ١     | ١. ما تسرك الله أمراً سدى                               |
| ο <sub>λ+</sub> ξ.                           | الرجز    | أبو أحيحة القرشي     | ١     | ٢. والسَّيرُ زعزَاعُ فما فيهِ وَنَا                     |
| + 78 + 58                                    | الكامل   | صفوان بن المعطل      | ١     | ٣. بالدير منعفر المناكب بالثرى                          |
| 99+79                                        |          |                      |       |                                                         |
| 99+77                                        | الرجز    | أبو أحيحية القرشي    | ١     | ٤. معصوبة كأنها ملأى تسرى                               |
| 1.7                                          | الرجز    | _                    | ١     | <ul> <li>٥. في مَهمَه مشتبِه إلى سوَى</li> </ul>        |
| 07+77                                        | الرجز    | غلام من قبيلة أزد    | ب     | ٦. بكل لدُن وحسام قاضب                                  |
| ۱۳٦ + ۸۳ + ۸۰                                | الرجز    | عاصم بن عمرو         | ب     | ٧. مثلَ اللُّجينِ إذ تغَشَّاه الذَّهَب                  |
| 1. \+\\                                      | الرجز    | خالد بن الوليد       | ب     | <ul> <li>٨. ويلٌ لجمع الرُّوم من يوم شُغب</li> </ul>    |
| ٤٥                                           | الطويل   | الحصين بن الحمام     | بَ    | <ol> <li>فلا لَكُم أماً دَعُوناً ولا أبــــا</li> </ol> |
| ٦٨                                           | المتقارب | أسامة بن الحارث      | بَ    | ١٠. خلافَ الأنيسِ وحوشَا يبابا                          |
| Λ£                                           | الطويل   | سوار بن أوفي         | بَ    | ١١. ومنَّا الذي أدَّى إلى الحَيِّ حاجِبَا               |
| ٤٢                                           | مخلع     | عبيد بن الأبرص       | بُ    | ١٢. كأنَّ شأنيهما شعيب                                  |
|                                              | البسيط   |                      |       |                                                         |
| ٤٣                                           | الطويل   | الطفيل الغنوي        | بُ    | ١٣. ولكن أشباحاً من المال تذهب                          |
| 0 {                                          | الطويل   | زياد بن حنظلة        | بُ    | ١٤. بحاضرِهَا والسَّمهريةُ تضربُ                        |
| ٦.                                           | السريع   | خالد بن الوليد       | بُ    | ١٥. يحملن آساداً عليها القاشب                           |
| 1 & V                                        | الطويل   | أحد المجاهدين        | بُ    | ١٦. منَ الدّهرِ أحداثٌ أتت وَخُطُوبُ                    |
| <b>+</b> \ 9 <b>+</b> \ \ 7 <b>+</b> \ \ \ \ | الطويل   | ضرار بن الأزور       | ب     | ١٧. لتَرُووا سيُوفَا من دماء                            |
| 100+127                                      |          |                      |       | الكتائب                                                 |
| 4 9                                          | الطويل   | عیاض بن غنم          | ب     | ١٨. ونفري رؤوساً منهم بالقواضب                          |
| ٣٣                                           | الو افر  | سعد بن أبي وقاص      | ب     | ١٩. أؤمِّلُ أجرَهَا يـومَ الحسـابِ                      |
| 77+4.                                        | البسيط   | ذو الكِلاعِ الحميرِي | ب     | ٢٠. يردُوا الكُماءَ في الحرب بالقُضُب                   |
| 1 2 . + 2 7                                  | الطويل   | الربيع بن مطرف بن    | ب     | ٢١. تعامَسَ فيهم بالأسنَّةِ والضَّربِ                   |
|                                              |          | بلخ                  |       |                                                         |
| ٤٢                                           | الطويل   | عبد العزى بن امرؤ    | ب     | ٢٢. تحلَّلَ أبيت اللَّعنَ من قولِكَ المزبِي             |
|                                              |          | القيس                |       |                                                         |

| 00            | الطويل   | خالد بن الوليد       | ب  | ٢٣. جلاءٌ لأهلِ الكفر من كلِّ جانب       |
|---------------|----------|----------------------|----|------------------------------------------|
| 70            | المنسرح  | ابو محجن الثقفي      | ب  | ٢٤. فيها سنانُ كشعلة اللَّهب             |
| Yo+ 78        | الطويل   | أبو بجيد نافع بن     | ب  | ٢٥. تلقُّحها الأرواحُ بالصيبِ السكبِ     |
|               |          | الأسود               |    |                                          |
| 70            | الكويل   | الربيع بن مطرف       | ب  | ٢٦. تحيدُ انحياداً كالعسزيزِ من الشهب    |
| ٧٩            | الطويل   | ضرار بن الأزور       | ب  | ٢٧. ويرضِي رسولاً في الــورَى غيــرَ     |
|               |          |                      |    | كاذب                                     |
| <b>Y9</b>     | الطويل   | ضرار بن الأزور       | ب  | ٢٨. من النارِ في يوم الجزا والمآرب       |
| <b>Y9</b>     | الرجز    | عاصم بن عمرو         | ب  | ٢٩. مشرَّعةً كأضراسِ الكِلابِ            |
| 9 £           | الطويل   | أبو بجيد             | ب  | ٣٠. ومولاكم المأكولُ إن كَانَ ذا سهب     |
| ٧٩            | الطويل   | ضرار بن الأزور       | ب  | ٣١. من النَّارِ في يوم الجَزَا والمَآربِ |
| 1 £ 9         | الو افر  | سعد بن أبي وقاص      | ب  | ٣٢. وقَد وَقَعَ الفوارِسُ في الضِّرَابِ  |
| ٤٢            | الو افر  | عنترة بن شداد        | تُ | ٣٣. بأقحاف الرؤوس وما رويتُ              |
| ٤٦            | الو افر  | أم ندبة              | ت  | ٣٤. أو البيض الحداد المرهفات             |
| 1.1 + 9.      | الرجز    | خولة بنت الازور      | ت  | ٣٥. لها جمَالٌ ولها ثبات                 |
| 128           | الرجز    | القعقاع بن عمرو      | جَ | ٣٦. أُزعجُهم بِهَا إِزعاجَا              |
| 7 m           | الرجز    | خالد بن الوليد       | حَ | ٣٧. نحو العدق نبتغي الكفاحا              |
| <b>ለ</b> ዓ+٦ነ | الطويل   | أسيد بن المتشمس      | حَ | ٣٨. فولُوا صراعاً واستعادُوا النوابِحَا  |
| 1.7+117+71    | الطويل   | أسيد بن المتشمس      | حَ | ٣٩. تقرِّب منهُم أسدُهن الكوالِحَـا      |
| ٩ ٤           | الرجز    | خالد بن الوليد       | حَ | ٤٠. في نصرنا الغدق والرواكا              |
| 1 7 9         | الطويل   | أسيد بن المتشمس      | حَ | ٤١. لقد لقيت منًّا خراسسان ناطحا         |
| 14.           | المتقارب | أبو ذؤيب الهذلي      | حَ | ٤٢. ء ينهض في الغزو نهضاً نجيحا          |
| 108           | الرجز    | خالد بن الوليد       | حَ | ٤٣. نحوَ العدُقِّ نبتغِي الكفاحَا        |
| ٤٠            | البسيط   | عمرة بنت عبد الله بن | ح  | ٤٤. يومَ الأعنةِ والأرواحُ في الـــرّاحِ |
|               |          | رواحة                |    |                                          |
| ٥٣            | الطويل   | قباث بن أشيم الكناني | ح  | ٥٥. وأضربهُم ضرباً بحدِّ الصفائحِ        |
| 47            | الرجز    | أبو الهول دامس       | ٦  | ٤٦. وناصري وسيد المبيد                   |
| + ٧٤ + ٥١     | الرجز    | خالد بن الوليد       | دٌ | ٤٧. ضرب صليب الدين هاد مهتد              |
| 94+ 94        |          |                      |    |                                          |
| 100           | الرجز    | أبو الهول دامس       | ۮ  | ٤٨. وناصري وسيدي المبيد                  |

|           |         |                         |    | a a a                                             |
|-----------|---------|-------------------------|----|---------------------------------------------------|
| 44        | الرجز   | القعقاع بن عمرو         | دَ | ٤٩. أربعة وخمسة وواحداً                           |
| ٤٨        | الخفيف  | عنترة بن شداد           | دَ | ٥٠. بجياد الخيل تفلُّ الحديدا                     |
| ۹ ۳       | الرجز   | القعقاع بن عمرو         | دَ | ٥١. أربعةً وخمسةً وواحداً                         |
| 171+77    | الطويل  | زياد بن حنظلة           | دَ | ٥٢. بجيشٍ تَرَى منهُ الشبائك سجَّداً              |
| 171       | الطويل  | زياد بن حنظلة           | 2  | ٥٣. كأصيدَ بحمِي الحَيِّ أغيدًا                   |
| 1 & 1     |         | أحد المجاهدين           | کَ | ٥٤. بِعَينَيكَ رِيًّا مَا حَيِيِتَ وَلَا نَجِدَا  |
| 10.       | الطويل  | أحد الفاتحين            | کَ | ٥٥. قُرى نبطيّاتٍ يسمّنَّنِي مَردَا               |
| ٤٥        | الطويل  | امر أة من اليمن         | ۮؙ | ٥٦. بكلَّ رقِيقِ الشُّفُّورَتينِ مهَنَّدُ         |
| 171       | الطويل  | النعمان بن المنذر       | ۮؙ | ٥٧. وتنفر منَّا عندَ ذاكَ أسودُهَا                |
| 1 £ Y     | الو افر | أبو خراش الهذلي         | ۮؙ | ٥٨. كمخضوب اللِّبانِ ولا يصيدُ                    |
| ٣٤        | الو افر | عبد الله بن عبد الله بن | ۲  | ٥٩. فما بيني وبينك من تعادي                       |
|           |         | عتبان                   |    |                                                   |
| ٤٥        | الطويل  | عبيد بن الأبرص          | د  | ٦٠. سيعلقه حبلُ المنيَّةِ في غَـد                 |
| ٤٦        | الطويل  | طرفة بن العبد           | ۲  | ٦١. لعضب رقيقُ الشُّفرتينِ مهنَّد                 |
| ٤٨        | الو افر | _                       | ۲  | ٦٢. بدهم الخيل والجرد الوراد                      |
| 01        | الو افر | قيس بن هبيرة            | ٦  | <ul><li>٦٣. ذوو التيجانِ أعنِي من مرادِ</li></ul> |
|           |         | المر ادي                |    |                                                   |
| ٥٣        | الوافر  | شرحبيل بن حسنة          | 7  | ٦٤. بكلِّ مثقفِ لدنِ حدادِ                        |
| ٥٧        | الطويل  | امرأة من اليمن          | 2  | حسانُ الوجوهِ آمنُوا بمحمدِ                       |
| OA        | الو افر | عبد الله بن عتبان       | ٦  | ٦٥. سواد البطن بالخرج الشداد                      |
| ۸٧ + ٦.   | الو افر | عاصم بن عمرو            | د  | ٦٦. إلى الأعراض أعراض السواد                      |
| 91        | الرجز   | القعقاع بن عمرو         | ۲  | ٦٧. يا ليتني ألقاك في الطراد                      |
| 98 + 98   | الطويل  | الأسود بن قطبة          | د  | ٦٨. وليس الذي يهدي كآخر لا يهدي                   |
| ١٨        | الرجز   | ضرار بن الأزور          | ر  | ٦٩. وجنَّةُ الفردَوسِ خيرُ المستقر                |
| ۲٩        | الرجز   | ميسرة بن مسروق          | ر  | ٧٠. بأَنَّ قلبِي قد كُـوي بالنَّـار               |
| ٤٣        | الرمل   | طرفة بن العبد           | ر  | ٧١. ما يني منهم كمِيٌّ منعفر                      |
| ٩ • + ٨ ٨ | الرجز   | ضرار بن الأزور          | ر  | ٧٢. هذا قِتَالِي فاشهدُوا يَا مَن حَضر            |
| ٨٩        | الرجز   | ضرار بن الأزور          | ر  | ٧٣. الموتُ حقّ أينَ لي منهُ المَفر                |
| ١.٨       | الرجز   | ميسرة بن مسروق          | ر  | ٧٤. قد علِمَ المهيمسنُ الجَبَّار                  |

| ١        | الطويل  |                   | ڑ  | ٧٥. لهَا نشج نائي الشهيق غزير           |
|----------|---------|-------------------|----|-----------------------------------------|
| 77       | الرجز   | حياض القشيري      | ر  | ٧٦. ولا تغرَّنَّك رجللُّ نــَادِرَة     |
| ٣٤       | الطويل  | نافع بن الأسود    | ر  | ٧٧. إذًا ولَّــى الفــرارَ وغــارَا     |
| ٤٦       | الطويل  | عروة بن الورد     | ر  | ٧٨. علالةُ أرماحِ وضرباً مذكــــراً     |
| ٦٦       | الو افر | عاصم بن عمرو      | ر  | ٧٩. بأنهار وساكنها جهارًا               |
| ٨٢       | الو افر | أحد المجاهدين     | ر  | ٨٠. إلى فمِّ الفرَاتِ بما استَجَارَا    |
| +1.4+179 | الطويل  | أبو بجيد          | ر  | ٨١. من الرعب إذ ولَّى الفرارَ وغارَا    |
| ١١٦      |         |                   |    |                                         |
| ١٨       | الطويل  | سعيد بن عامر      | ۯؙ | ٨٢. على كلِّ عجاجٍ من الخيلَ يصبرُ      |
| ٣٣       | البسيط  | مالك بن عامر      | ۯؙ | ٨٣. والأولُ القاطعُ منكُم مأجورُ        |
| ٣٩       | الكامل  | القعقاع بن عمرو   | ۯؙ | ٨٤. عندَ التُّغورِ مجَرَّبٌ مظفَ ال     |
| ٣٩       | الرجز   | خولة بنت الأزور   | ۯؙ | ٨٥. اليومَ تُسقَونَ العذابَ الأكبرُ     |
| ٣٩       | الكامل  | زهير بن أبي سلمي  | ۯؙ | ٨٦. أواصرِنَا والرّحمَ بالغيبِ تُذكرُ   |
| ٤.       | الرجز   | القعقاع بن عمرو   | ۯؙ | ٨٧. في يوم فحل والقنا مــــوارُ         |
| ٤١       | الطويل  | عبد الله بن عجلان | ۯؙ | ٨٨. تمطرُ من تَحتِ العَوالِي ذُكُورُهَا |
| ٤١       | الطويل  | عنترة بن شداد     | ۯؙ | ٨٩. ويصبح من إفرندده الدّم يقطر         |
| ٤٧       | الطويل  | ثابت بن جابر      | ۯؙ | ٩٠. وقد رعفت منك السيوف البواتر         |
| ٤٧       | الطويل  | أحد الجنود        | ۯؙ | ٩١. ذلفنًا لأخرَى كالجِبَالِ تسيرُ      |
| 01       | الكامل  | القعقاع بن عمرو   | ۯؙ | ٩٢. وخزُ الرماحِ عليهــمُ مدرارُ        |
| 0 £      | الطويل  | زياد بن حنظلة     | ۯؙ | ٩٣. ونازعَـهُ منَّا سنـانٌ مذكـرُ       |
| 99+77+00 | الطويل  | حسان بن المنذر    | ۯؙ | ٩٤. بأسمرَ فيه كالخلالِ طريــــرُ       |
| 77       | الطويل  | سعيد بن عامر      | ۯؙ | ٩٥. على كل عجّاجٍ من الخيلِ يصبرُ       |
| 77       | الطويل  | زياد بن حنظلة     | ۯؙ | ٩٦. لهَا نشجٌ نائِي الشهيقِ غزير        |
| ٦٣       | الكامل  | القعقاع بن عمرو   | ۯؙ | ٩٧. في ردغة ما بعدَها استمرارُ          |
| 1+7٣     | الطويل  | زياد بن حنظلة     | ۯؙ | ٩٨. دقاقُ الحصرَى والسافياتِ المغبَّرُ  |
| 70       | الطويل  | زياد بن حنظلة     | ۯؙ | ٩٩. إلى المسجد الأقصى وفيه حسور         |
| Al       | الكامل  | القعقاع بن عمرو   | ۯؙ | ١٠٠ طراً ونحوي تبسم الأبصار             |
| ١٠٦      | الطويل  | أحد المجاهدين     | ۯؙ | ١٠١ في حوم فحلٍ والقَنَا مــوّارُ       |
| 1. \     | الرجز   | خولة بنت الأزور   | رُ | ١٠٢ خيامٌ بنجدٍ دونها الطرف يقصر        |

| 117+170                                 | الطويل  | أحد الجنود      | ۯؙ | ١٠٣ وضربُنَا في القوم ليسَ ينكرُ           |
|-----------------------------------------|---------|-----------------|----|--------------------------------------------|
| 110                                     | الو افر | سراقة بن عمرو   | ۯ  | ١٠٤ بزعمي وإن لم يدركِ الطرف أنظرُ         |
| 117                                     | الطويل  | عمرو الزبيدي    | ۯ  | ١٠٥ بأرض لا يواتيهَا القرارُ               |
| 149                                     | طويل    | حسان بن المنذر  | ۯ  | ١٠٦ وقد جُعلت أولَى النجومِ تغورُ          |
| 79+150                                  | الطويل  | أحد المجاهدين   | ۯ  | ١٠٧ بأسمر فيه كالخلال طرير                 |
| 1 & A                                   |         | أحد المجاهدين   | ۯ  | ١٠٨ إذا أمطرت عودٌ ومسكٌ وعنبر             |
| **                                      | الطويل  | ضرار بن الأزور  | ۯؙ | ١٠٩ أرضٌ تتَابَعَ ثَلجُهَا المَذُّورُ      |
| ٣.                                      | الرجز   | رجل من المسلمين | ر  | ١١٠ فقَد خفَّ عنِّي ما وجَدتُ منَ الضُّرِّ |
| ٤٧                                      | الطويل  | الحارث بن عياد  | رِ | ١١١ لن يعجِزُوا اللهَ على حمارِ            |
| ٤٨                                      | الطويل  | ضرار بن الأزور  | رِ | ١١٢ تصولُ على بيضِ السُّيُوفِ البواترِ     |
| 07                                      | الكامل  | خالد بن سعید بن | ر  | ١١٣ رسالة صب لا يُفيقُ من السكر            |
|                                         |         | العاص           |    |                                            |
| ٥٣                                      | الطويل  | القعقاع بن عمرو | ر  | ١١٤ رمحاً إذا نزلُوا بمرج الصفر            |
| ٥٤                                      | الطويل  | ضرار بن الازور  | ر  | ١١٥ لغسانَ أنفاً فوقَ تلك المناخرِ         |
| ٥٥                                      | الطويل  | عاصم بن عمرو    | ر  | ١١٦ وجُاهدتُ في جيشِ الملاعينِ             |
|                                         |         |                 |    | بالسمُرِ                                   |
| 70                                      | الطويل  | عمرو بن مالك    | ر  | ١١٧ غداةَ لقيناهُم ببيضٍ بواتــرِ          |
| ٥A                                      | الرجز   | عمار بن ياسر    | رِ | ١١٨ وحطنًا بعد الجزا بالبواتر              |
| 09                                      | الكامل  | القعقاع بن عمرو | رِ | ١١٩ وقامَ سوقُ الحربِ من عمارِ             |
| 09                                      | الكامل  | الربيع بن بلخ   | رِ | ١٢٠ كرَّ المبيحِ رياتَــة الإبســــارِ     |
| 09                                      | الطويل  | القعقاع بن عمرو | رِ | ١٢١ سلاً لعمري ليس بالتقديـــر             |
| ٦.                                      | الطويل  | عاصم بن عمرو    | ر  | ١٢٢ فألفَت إلينًا بالحشَا والمعاذر         |
| ٦١                                      | الكامل  | أبو محجن الثقفي | رِ | ١٢٣ بجرد حسانٍ أو ببردٍ غوابر              |
| 7 £                                     | الرجز   | الاسود بن قطبة  | رِ | ١٢٤ فدعي الرماحَ لأهلِها وتعطــرِي         |
| 70                                      | الكامل  | خالد بن سعید    | رِ | ١٢٥ بقية حزبهم تحت الإِسارِ                |
| V £ + \ £ + \ \ \                       | الرجز   | قیس بن هبیرة    | ر  | ١٢٦ رمحاً إذا نزلُوا بمرج الصُّفَّـــرِ    |
| + \ \ \ + \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | الطويل  | ضرار بن الأزور  | رِ | ١٢٧ ماضي الجان خشان صبار                   |
| ١                                       |         |                 |    |                                            |
| ٦٩                                      | الطويل  | ضرار بن الأزور  | ر  | ١٢٨ وأكرمُها جهدِي وإن مسنَّــي فقرِي      |

| ٧٤         | الكامل | القعقاع بن عمرو | رِ | ١٢٩ تركتُ عجوزاً في المهامةِ والفقــرِ    |
|------------|--------|-----------------|----|-------------------------------------------|
| <b>Y</b> ٦ | الطويل | القعقاع بن عمرو | رِ | ١٣٠ كرَ المبيحِ رياتَةَ الإبسارِ          |
| ۸.         | الكامل | القعقاع بن عمرو | رِ | ١٣١ فطَارُوا أيَادِي كالطيورِ النوافرِ    |
| ۸١         | الطويل | أبو بجيد        | رِ | ١٣٢ يُنسِي الكَمِيَّ سلاحَهُ في الدَّارِ  |
| ٨٢         | الرجز  | الربيع بن بلخ   | رِ | ١٣٣ نسيلُ إذا جاشَ الأعاجمَ بالثَّغرِ     |
| ٨٢         | الرجز  | ميسرة بن مسروق  | رِ | ١٣٤ والروم من قتلاهِم في العيرِ           |
| ۸۳         | الطويل | عاصم بن عمرو    | رِ | ١٣٥ ويومَ المقرِ آسادَ النَّهَارِ         |
| ٨٥         | الطويل | عاصم بن عمرو    | رِ | ١٣٦ بجرد حسان او ببرد غوابر               |
| ٨٥         | الطويل | عاصم بن عمرو    | ر  | ١٣٧ بجرد حسان أو ببرد غوابر               |
| ۸Y         | الكامل | القعقاع بن عمرو | ر  | ١٣٨ ندينُ بدينِ الجزيةِ المتواتِرِ        |
| ٨٩         | الطويل | نافع بن الأسود  | رِ | ١٣٩ والشام جساً في ذُرَى الأسفار          |
| 9 •        | الطويل | الربيع بن بلخ   | ر  | ١٤٠ إذا الحرب قامَت بالجموع على قفر       |
| 91         | الطويل | حسان بن ثابت    | ر  | ١٤١ أناخَت بمرج الرُّوم كيف نكيري         |
| 1.7        | الطويل | ضرار بن الأزور  | رِ | ١٤٢ فيا حسرتًا ماذًا لقينًا علَى الجسرِ   |
| 1 • £      | الطويل | ضرار بن الأزور  | رِ | ١٤٣ لهم عرضٌ ما بين الفرائضِ والوَترِ     |
| ٧٨         | الكامل | القعقاع بن عمرو | ر  | ١٤٤ بأنَّ دموعي كالسَّحابِ وكالقَطرِ      |
| ٧٨         | الكامل | القعقاع بن عمرو | رِ | ١٤٥ كرّ المبيح رياتَةَ الإِبسارِ          |
| 11.        | الطويل | ضرار بن الأزور  | رِ | ١٤٦ ويومَ المقرِ آسادَ النهارِ            |
| 171+117    | الطويل | أحد الجنود      | رِ | ١٤٧ تركت عجوزاً في المهامة                |
|            |        |                 |    | والفقـــرِ                                |
| 17.        | الطويل | ضرار بن الأزور  | ر  | ١٤٨ فطارُوا وخلُّوا أهلَ تلكَ الحناجرِ    |
| ١٣٦        | الطويل | عاصم بن عمرو    | رِ | ١٤٩ بكل فتى من صلب فارس خادر              |
| 1 & .      |        | الدبيل بن عمرو  | ر  | ١٥٠ غداةً لقينًاهُم ببيضٍ بِواترِ         |
| 1 £ £      | الطويل | ضرار بن الأزور  | ر  | ١٥١ وقد أفلجَت أخرَى اللَّيَالِي الغوابرِ |
| 100        | الطويل | ضرار بن الأزور  | رِ | ١٥٢ على السشيح والقيصوم والنبت            |
|            |        |                 |    | والزهر                                    |
| ٧٩         | الرجز  | أبو الهول دامس  | ر  | ١٥٣ سلامي إلى أهلِي بمكةً والحجر          |
| 111        | الرجز  | أبو الهول دامس  | س  | ١٥٤ مدمرٌ كلُّ عدوٍ ناكسِ                 |
| ٣١         | الخفيف | سعید بن کثیر    | سُ | ١٥٥ أكرُّ في جمعِهم مداعسُ                |

| ٣٢         | الرجز   | ز هیر بن عبد شمس     | س  | ١٥٦ ء لعوب بالجزع من عمواس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------|----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١         | الطويل  | عنترة بن شداد        | س  | ١٥٧ أرديتُ بالسيفِ عظيمَ الفرسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸.         | الرجز   | أبو محجن الثقفي      | س  | ١٥٨ تنبُّه وكُن مستيقظاً غيرَ ناعِـس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 110+155+97 | الرجز   | ً<br>أبو محجن الثقفي | س  | ١٥٩ هدَّارةً مثلَ شعاع الشمسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٦         | الو افر | ً<br>الخرنق بنت بدر  | ض  | ١٦٠ بحرُها مثل برهناً أريضاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٤         | البسيط  | عبد الله بن سبرة     | ض  | ١٦١ جلاهًا القينُ خالصةً البياضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |         | الحرشي               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.         | الطويل  | مزروعة بنت عملوق     | عَ | ١٦٢ فما استكانَ لما لاقَى ولا جَزِعَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣١         | الكامل  | أبو ذؤيب الهذلي      | ڠ  | ١٦٣ فقلبِي مصدوعٌ وطرفِي دامعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77+55+1.1  | الطويل  | عبدة بن الطبيب       | ڠؙ | ١٦٤ ألفَيتَ كلَّ تميمةِ لا تنفَعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٩         | الكامل  | أبو ذؤيب الهذلي      | ڠؙ | ١٦٥ يعطِي الرَّغَائِبَ من يشاءُ ويمنعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٣         | الطويل  | أرقم بن ثمامة        | ڠؙ | ١٦٦ وكلاهُمَا بطلٌ اللقاءِ مشَبِّعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٤         | الكامل  | أبو ذؤيب الهذلي      | ڠؙ | بأحمر قانٍ من دم الخوف ناصع على المعالم الماحم الما |
| ٤٧         | الكامل  | عبدة بن الطيب        | ڠؙ | ١٦٧ لا يُنجِنِي مُنهَا القِراحُ الأسرَعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 • £      | الطويل  | مزروعة بنت عملوق     | ڠؙ | ١٦٨ ولكلَّ جنبٍ لا محالةَ مصرعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 174+1.0    | الكامل  | أبو ذؤيب الهذلي      | ڠؙ | ١٦٩ وقد أحرَقَت منِّي الخدود المدامعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77+10.     | الكامل  | أبو ذؤيب الهذلي      | ڠؙ | ١٧٠ ألفيتَ كلَّ تميمةٍ لا تنفعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77         | الكامل  | القعقاع بن عمرو      | عِ | ١٧١ مني مغلغلةً إلى القعقــاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17+Y0+£Y   | الكامل  | القعقاع بن عمرو      | ف  | ١٧٢ سير المحامي من وراء اللاهف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨٧         | الكامل  | القعقاع بن عمرو      | ف  | ١٧٣ غبوقَ المنايا حولَ تلكَ المحارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 171        | الكامل  | القعقاع بن عمرو      | ف  | ١٧٤ فيجيب قعقاع دعاء الهاتف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.+107     | الكامل  | القعقاع بن عمرو      | ف  | ١٧٥ على الحيرة الروحاء إحدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |         |                      |    | المصارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| +97+07+81  | الرجز   | خالد بن الوليد       | ق  | ١٧٦ لا أرهبُ الموتَ إِذَا الموتُ طرَق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٣٦        |         |                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £ £ + A \  | الرجز   | خالد بن الوليد       | ق  | ١٧٧ لأهتكَنَّ البيضَ هتكاً والدّرَق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٨         | المنسرح | عرفجة الخزاعية       | ق  | ١٧٨ سقَتهُم من الموت كأساً دهاقاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٨         | مجزوء   | الحارث الحضرمي       | ق  | ١٧٩ سيوفَهُم في أكفِّهم أنِقَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | الطويل  |                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٤         | الو افر | مهلهل بن ربيعة       | قُ | ١٨٠ إلى الموت يوماً لا محالَة سائِقُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 01                    | الطويل                      | علقمة بن الأرث                                                                            | قِ                                                                                  | إلى الأملاكِ بالقّبِ العِتَــاق                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                             | العبسي                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
| ٥٣                    | الو افر                     | القعقاع بن عمرو                                                                           | قِ                                                                                  | ١٨١ منَ الرومِ معروفَ النجادِ منطقِ                                                                                                                                                          |
| ٧٥                    | السريع                      | القعقاع بن عمرو                                                                           | ق                                                                                   | ١٨٢ بهابِهم بأسياف رقساق                                                                                                                                                                     |
| Λ£                    | الطويل                      | عاصم بن عمرو                                                                              | قِ                                                                                  | ١٨٣ ومرجَ الصُّفَّرينِ علَّى العِتَاقِ                                                                                                                                                       |
| ۹.                    | الو افر                     | القعقاع بن عمرو                                                                           | ق                                                                                   | ١٨٤ لقد صبَّحت بالخزي أهل النَّمَارِقِ                                                                                                                                                       |
| 1 2 .                 |                             | المثنى بن حارثة                                                                           | ق                                                                                   | ١٨٥ كما فزنًا بأيَّام العراقِ                                                                                                                                                                |
|                       |                             | الشيباني                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
| 7 🗸                   | الرجز                       | واثلة بن الأسقع                                                                           | ق                                                                                   | ١٨٦ إلى النخلات السُّمر فوق النمارق                                                                                                                                                          |
| 19+75                 | الرجز                       | واثلة بن الأسقع                                                                           | ك                                                                                   | ١٨٧ كلاهُمـا ذُو أنَّفٍ ومعكِ                                                                                                                                                                |
| 77                    | الرجز                       | واثلة بن الأسقع                                                                           | ك                                                                                   | ١٨٨ أو يكشِّفَ اللهُ قناعَ الشكِّ                                                                                                                                                            |
| £ 3+7 £               | البسيط                      | النابغة بن جعدة                                                                           | لَ                                                                                  | ١٨٩ والدمعُ ينهلُ من شأنيهِمَا                                                                                                                                                               |
|                       |                             |                                                                                           |                                                                                     | سبَـــلا                                                                                                                                                                                     |
| ٤٧                    | الطويل                      | عمرو بن شأس                                                                               | لَ                                                                                  | ١٩٠ وكل امرِئٌ يوماً بهِ الحالُ زائلُ                                                                                                                                                        |
|                       |                             | الأسدي                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
| ٤٧                    | الطويل                      | معن بن أوس المزني                                                                         | لَ                                                                                  | ١٩١ صرفنا إلَى أُخرَى يكونُ لهم شُغَاً                                                                                                                                                       |
| ٦٦                    | الطويل                      | زياد بن حنظلة                                                                             | لَ                                                                                  | ١٩٢ نصبَنَا إلى أخرَى تكونُ لنَا شُغْلًا                                                                                                                                                     |
| ٧٥                    | الطويل                      | زياد بن حنظلة                                                                             | لَ                                                                                  | ١٩٣ جدارٌ أزالَت أوالازلِ أميلا                                                                                                                                                              |
| A0+ £ £               | الو افر                     | عمرو بن شأس                                                                               | لَ                                                                                  | ١٩٤ يمجُّ نجيعاً من دمِ الخوفِ أشْهَلا                                                                                                                                                       |
|                       |                             | الأسدي                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
| 1+9 £                 | البسيط                      | النابغة بن جعدة                                                                           | لَ                                                                                  | ١٩٥ تثيرُ الخيلَ فوقَهُم الهيالا                                                                                                                                                             |
| ١                     |                             |                                                                                           |                                                                                     | = <u>= =                                </u>                                                                                                                                                 |
|                       | الو افر                     | عمرو بن شأس                                                                               | لَ                                                                                  | ١٩٦ وإن لحقتُ بربِّي فابتغِي بدَلَاً                                                                                                                                                         |
| 1.7                   | الو افر<br>البسيط           |                                                                                           | _                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |
| 1.7                   |                             | عمرو بن شأس                                                                               | لَ                                                                                  | ١٩٦ وإن لحقتُ بربِّي فابتغِي بدَلَاً                                                                                                                                                         |
|                       | البسيط                      | عمرو بن شأس<br>النابغة بن جعدة                                                            | ِ<br>لَ<br>ن                                                                        | ١٩٦ وإن لحقتُ بربِّي فابتغي بدَلاً<br>١٩٧ فأصبحَ منها في النَّجِيعِ مُرَمَّلا                                                                                                                |
| ١.٣                   | البسيط<br>الو افر           | عمرو بن شأس<br>النابغة بن جعدة<br>عمرو بن شأس                                             | لَ<br>لَ<br>لَ                                                                      | ١٩٦ وإن لحقتُ بربِّي فابتغي بدَلاً<br>١٩٧ فأصبحَ منها في النَّجِيعِ مُرَمَّلا<br>١٩٨ فالدَّمعُ يِنهلُ من شأنيهِمَا سَبَلاً                                                                   |
| 1.7                   | البسيط<br>الو افر           | عمرو بن شأس<br>النابغة بن جعدة<br>عمرو بن شأس<br>زياد بن حنظلة                            | \( \bar{U} \) \( \bar{U} \) \( \bar{U} \) \( \bar{U} \)                             | ١٩٦ وإن لحقتُ بربِّي فابتغي بدَلَاً<br>١٩٧ فأصبحَ منها في النَّجِيعِ مُرَمَّلا<br>١٩٨ فالدَّمعُ ينهلُ من شأنيهِما سبَلاً<br>١٩٩ تبكِي كلَّما رَأَتِ الهِلالاً                                |
| 1.7                   | البسيط<br>الو افر           | عمرو بن شأس النابغة بن جعدة عمرو بن شأس عمرو بن شأس زياد بن حنظلة عبد الله بن سنان        | \( \bar{U} \) \( \bar{U} \) \( \bar{U} \) \( \bar{U} \)                             | ١٩٦ وإن لحقتُ بربِّي فابتغي بدَلاً<br>١٩٧ فأصبحَ منها في النَّجِيعِ مُرَمَّلا<br>١٩٨ فالدَّمعُ ينهلُ من شأنيهِما سبَلاً<br>١٩٩ تبكِي كلَّما رَأَتِ الهِلالاً                                 |
| ). T<br>). Y<br>) T T | البسيط<br>الو افر<br>الكامل | عمرو بن شأس النابغة بن جعدة عمرو بن شأس عمرو بن شأس زياد بن حنظلة عبد الله بن سنان الأسدي | \( \bar{\text{U}} \) \( \bar{\text{U}} \) \( \bar{\text{U}} \) \( \bar{\text{U}} \) | ١٩٦ وإن لحقتُ بربِّي فابتغي بدَلاً<br>١٩٧ فأصبحَ منها في النَّجِيعِ مُرَمَّلا<br>١٩٨ فالدَّمعُ ينهلُ من شأنيهما سبَلاً<br>١٩٩ تبكي كلَّما رأَت الهلالاً<br>٢٠٠ شبَبنا لهُ حرباً يهز القبائلا |

| ٣٦          | الطويل  | عبدة بن الطبيب     | ڷؙ             | ٢٠٤ فقلتُ : ألا هَل منكمُ اليومَ قافلً   |
|-------------|---------|--------------------|----------------|------------------------------------------|
| ٣٨          |         |                    | 9              | •                                        |
|             | الطويل  | عبدة بن الطبيب     | <u>ل</u><br>°. | ٢٠٥ وكل خير لديــه فهو مقبول أ           |
| ٤٢          | مجزوء   | امرؤ القيس بن عبد  | ل              | ٢٠٦ أم أنت عنها بُعَيدَ الدَّارِ مشغُولُ |
|             | البسيط  | العزى              |                | _                                        |
| ٥٣          | الطويل  | الأسود بن قطبة     | لُ             | ٢٠٧ كأنَّ شأنيهِمَا أوشالُ               |
| 09          | الطويل  | الأسود بن قطبة     | ڶؙ             | ٢٠٨ بمن حلَّ باليرموكِ منه حمائِلُه      |
| 09          | الطويل  | زياد بن حنظلة      | ڶؙ             | ٢٠٩ لهُ أما قطُ رجَّت عليهِم أوائِلُمه   |
| 1 { { + 7 m | الكامل  | خالد بن الوليد     | لُ             | ٢١٠ مواريثُ أعقابٍ بنتها قراملُك         |
| ٦٦          | الطويل  | زياد بن حنظلة      | لُ             | ٢١١ ولكن لقُوا ناراً سناها مكلَّـــلُ    |
| 119         | الطويل  | خالد بن الوليد     | لُ             | ٢١٢ شمساً كأنَّ نصالَهُنَّ السنبلُ       |
| ١٣.         | الكامل  | أبو العيال الهذلي  | لُ             | ٢١٣ بجيشٍ تراهُ في الحروبِ معطلُ         |
| 1 £ £       |         | _                  | ڷؙ             | ٢١٤ يهوِي كعزلاء المزادة يزغلُ           |
| 07+77       | الطويل  | زياد بن حنظلة      | ڷؙ             | ٢١٥ شمساً كأنَّ نصالَهُنَّ السنبلُ       |
| ٣٧          | الكامل  | ربيعة بن مقروم     | ل              | ٢١٦ تضمُّ القَنَا للمرهفاتِ الفواصلِ     |
|             |         | الضبي              |                |                                          |
| ٤١          | الطويل  | مالك بن حريم       | لِ             | ٢١٧ ولشرُّ قولُ المرءِ ما لَم يفعلِ      |
| ٤٦          | الطويل  | زياد بن حنظلة      | ل              | ٢١٨ بشفّان حتَّى سالَ كلّ مسيلِ          |
| 00          | الو افر | سهل بن عد <i>ي</i> | ل              | ٢١٩ نضمُّ القنا بالمرهفاتِ الفواصلِ      |
| ٦٥          | الطويل  | ضرار بن الخطاب     | ل              | ٢٢٠ إلى أهلِ الجزيرةِ بالعوالِــي        |
| ٦٥          | الطويل  | المقداد بن الأسود  | ل              | ٢٢١ وقطرتُه عندَ اختلافِ العوامــلِ      |
| ٥٧          | الو افر | المقداد بن الأسود  | لِ             | ٢٢٢ وسيفي على الأعداءِ أطولُ طائلِ       |
| ٦.          | الو افر | سهل بن عد <i>ي</i> | لَ             | ٢٢٣ أبيدُ الهندَ بالسمرِ العوالي         |
| ٦.          | الطويل  | أبو محجن الثقفي    | لِ             | ٢٢٤ بجرد الخيل والأسل النهال             |
| ٦٦          | الطويل  | ضرار بن الأزور     | لِ             | ٢٢٥ لدى الفيل يدمي نحرها والشواكلِ       |
| ٨٦          | الطويل  | القعقاع بن عمرو    | ل              | ٢٢٦ وقطرتهُ عندَ اختلافِ العوامـــــلِ   |
| ١.٣         | الطويل  | الأسود بن قطبة     | لَ             | ٢٢٧ فإن زحل الأقوامُ لم أترحَّلِ         |
| 111         | الطويل  | القعقاع بن عمرو    | ڶؚ             | ٢٢٨ وأسلحةً ما تستفيقُ من القتلِ         |
| ١٢٨         | الطويل  | الأسود بن قطبة     | لَ             | ٢٢٩ تنوبُهم عيس الذئاب العواسل           |
| 1 £ 1       | الو افر | المقداد بن الأسود  | لَ             | ٢٣٠ بها عرضٌ ما بينَ الفراتِ إلى         |

|             |         |                   |    | الرمل                                   |
|-------------|---------|-------------------|----|-----------------------------------------|
| 10.         | الطويل  | ابن المنذر التيمي | لِ | ٢٣١ أبيدُ النصِّدَّ بالسمرِ العوالِي    |
| 108         | الرجز   | جندب بن عمرو      | ل  | ٢٣٢ وأنزَلَ بالكفّارِ إحدَى الحلائِلِ   |
| ٨o          | الرجز   | أحد الرجاز        | لِ | ٢٣٣ يا معشر الأزد اجتذاذ الأفيال        |
| 111         | مشطور   | خالد بن الوليد    | م  | ٢٣٤ وذلَّ دينُ الكافرينَ لِلْفَم        |
|             | الرجز   |                   |    |                                         |
| ٤٥          | الطويل  | عنترة بن شداد     | م  | ٢٣٥ أخذتُها والملك العظيمِ              |
| ٣٣          | الطويل  | احد المسلمين      | مَ | ٢٣٦ وإنَّا ضربنَا كبشَهُم فتَحَطَّمَــا |
| 7 \         | الرجز   | عمرو بن الطفيل    | مُ | ٢٣٧ وسعدٌ ببابِ القادسيَّة معصمٍ        |
| 7 \         | الرجز   | عمرو بن الطفيل    | مُ | ٢٣٨ ونسوة سعد ليس فيهن أيم              |
| 9 5 + 1 4 7 | الطويل  | القعقاع بن عمرو   | مُ | ٢٣٩ أنِّي ذا الأبيضِ يوماً مظلم         |
| 1 47        | الرجز   | الأسود بن قطبة    | مُ | ٢٤٠ بداهية تبيض منها المقادم            |
| 71          | الطويل  | خالد بن الوليد    | مُ | ٢٤١ أنِّي إِذَا الأبيضُ يوماً مظلمُ     |
| ۲ ٤         | الو افر | قيس بن هبيرة      | ٨  | ٢٤٢ وشكراً لما أوليت من سابع            |
|             |         | المكشوح           |    | النعم                                   |
| ۲ ٤         | الكامل  | حارثة بن النمر    | کِ | ٢٤٣ وفعلُ الخيرِ عندَ اللهِ نامِي       |
| ۲ ٤         | الو افر | جندب بن عامر      | مِ | ٢٤٤ فكأَتَّمَا ملفوفَــةٌ بقــرامِ      |
| ٣.          | الرجز   | ميسرة بن مسروق    | مِ | ٢٤٥ أريدُ العفو من ربِّ كريم            |
| ٣١          | الطويل  | ضرار بن الخطاب    | ځ  | ٢٤٦ أرجي بقتلِي في الجِنانِ مَقَامِي    |
| 40          | الطويل  | نافع بن الأسود بن | کِ | ٢٤٧ بأنَّ هرَقلاً عنكم غير نائم         |
|             |         | قطبة              |    |                                         |
| ٤٠          | الكامل  | المهلهل بن ربيعة  | مِ | ٢٤٨ وبادُوا معداً كلها بالجرائم         |
| 07          | الطويل  | القعقاع بن عمرو   | مِ | ٢٤٩ مثل الذَّئابِ سريعَةَ الإقدرام      |
| 0 \$        | الو افر | قیس بن هبیرة      | مِ | ٢٥٠ نجالدُ روماً قد حمُوا بالصوارم      |
|             |         | المكشوح           |    |                                         |
| ٥٧          | الطويل  | القعقاع بن عمرو   | مِ | ٢٥١ كأنَّ فراشها قيض النعام             |
| 09          | الو افر | قیس بن هبیرة      | مِ | ٢٥٢ قضَى وطراً من روزجهر َّ الأعاجمِ    |
|             |         | المكشوح           |    | _                                       |
| 70          | الكامل  | زياد بن حنظلة     | مِ | ٢٥٣ بكل مدجع كالليث حامي                |
| ٧٥          | الو افر | قيس بن هبيرة      | مِ | ٢٥٤ شُدُّ الخيولِ على جموعِ الرومِ      |

|            |        | المكشوح          |    |                                                                    |
|------------|--------|------------------|----|--------------------------------------------------------------------|
| <b>٧</b> ٦ | الوافر | قيس بن هبيرة     | م  | ٢٥٥ بكلِّ مدجَّج كالليثِ حامِي                                     |
|            |        | المكشوح          |    |                                                                    |
| <b>Y9</b>  | الطويل | القعقاع بن عمرو  | مِ | ٢٥٦ كأنَّ فِرَاشَها قيضُ النعامِ                                   |
| ٨١         | الطويل | القعقاع بن عمرو  | مِ | ٢٥٧ بهنديَّة تفرِي فراخَ الجماجِم                                  |
| ٨١         | الرجز  | خالد بن الوليد   | مِ | ٢٥٨ أقيمُوا بهَا خز الذُّرَى بالغلاصمِ                             |
| ۸۳         | الطويل | القعقاع بن عمرو  | مِ | ٢٥٩ وأنقذتنًا من حندس الظلم والظلم                                 |
| ۸۳         | الوافر | القعقاع بن عمرو  | مِ | ٢٦٠ بهندية تُفرِي فراخ الجماجم                                     |
| Λ£         | الطويل | القعقاع بن عمرو  | مِ | ٢٦١ وفرس عمَّها طولُ السلامِ                                       |
| ٨٨         | الرجز  | خالد بن الوليد   | ځ  | ٢٦٢ وتدمر عضوا منهم بالأباهم                                       |
| 1.5        | الطويل | القعقاع بن عمرو  | م  | ٢٦٣ وعجَّل لأهلِ الشركِ بالبؤسِ والنقمِ                            |
| 1.0        |        | أبو خثعم         | مِ | ٢٦٤ رأينًا القَومَ كالغَنَمِ السَّوامِ                             |
| 1.9        | الكامل | حارثة بن النمر   | مِ | ٢٦٥ أخي جشم وأخُو حرام                                             |
| 11.        | الوافر | قيس بن هبيرة     | مِ | ٢٦٦ هجمت بهم في برزخ النُدَّام                                     |
| ٧٨         | مشطور  | خالد بن الوليد   | مِ | ٢٦٧ بكلِّ مدجَّجٍ كاللَّيثِ حامِي                                  |
|            | الرجز  |                  |    |                                                                    |
| 110        |        | ز هرة بن حويه    | م  | ٢٦٨ أسيرُ مثلَ الأسدِ الغشــــومِ                                  |
| 110        | الكامل | عیاض بن غنم      | ځ  | ٢٦٩ هــم كرهُــوا بــالنهرِ خــذلانِي                              |
|            |        |                  |    | و إسلامـِــي                                                       |
| 114        | الطويل | القعقاع بن عمرو  | م  | ٢٧٠ فضُوا الجزيرةَ عن فراخِ الهامِ                                 |
| 114        | الرجز  | الزبير بن العوام | ځ  | ٢٧١ بما لقيَت منَّا جمــوعُ الزمازمِ                               |
| 119        | الكامل | حارث بن النمر    | ځ  | ٢٧٢ ليثٌ شجاعٌ فارس الإسلامِ                                       |
| 177        | الوافر | جندب بن عامر     | ځ  | ٢٧٣ والحقُّ يعرفُهُ ذَوُو الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 177        | الوافر | قيس بن هبيرة     | ځ  | ٢٧٤ أريدُ العفو من ربِّ كريم                                       |
| 127        | الوافر | قيس بن هبيرة     | ځ  | ٢٧٥ مسوَّمة دوابرها دوامِي                                         |
| 149        | الطويل | خالد بن الوليد   | ځ  | ٢٧٦ كأنَّ فراشَها قيضُ النَّعَامِ                                  |
| 1 £ £      | الكامل | حارثة بن النمر   | ځ  | ٢٧٧ تَرَى الهيجاءَ كاللّيلِ البهيمِ                                |
| 1 20       | الكامل | حارثة بن النمر   | ځ  | ٢٧٨ وكأنِّها ملفوفةً بقرام                                         |
| 107+107    | البسيط | حارثة بن النمر   | مِ | ٢٧٩ بالشَّام ذات فسافس ورخام                                       |

| 18.              | السريع  | عمرو بن شأس        | نَ | ٢٨٠ فهل بقدوم الغائبيين تبشِّرُنا      |
|------------------|---------|--------------------|----|----------------------------------------|
|                  |         | الزبيدي            |    |                                        |
| $\lambda\lambda$ | الطويل  | عبد الرحمن بن حنبل | نَ | ٢٨١ إن لناً من حبِّها ديدَنا           |
| 70               | الرجز   | أحد رجاز المسلمين  | ڹٛ | ٢٨٢ على خيرِ حالٍ كانَ جيش يكونُها     |
| ٣٤               | الطويل  | الحكم التغلبي      | نِ | ٢٨٣ واللهُ قد أخزَى جنودَ باهَان       |
| ٤١               | الطويل  | زهير بن أبي سلمى   | نِ | ٢٨٤ إلى السنَّند العريضةَ والمدَانِي   |
| ٤٩               | الطويل  | عنترة بن شداد      | نِ | ٢٨٥ عوابسُ لا يسألنَ غيرَ طِعَـــانِ   |
| ٤٩               | الطويل  | عنترة بن شداد      | نِ | ٢٨٦ أعرني جناحاً قد عدوت بناني         |
| 70               | الكامل  | عمرو بن معد یکرب   | نِ | ٢٨٧ قطعنًا بلادَ اللهِ بالـــدُّورَانِ |
| 1 • £            | الو افر | خولة بنت الأزور    | نِ | ٢٨٨ كنَّا الحماةَ بهِنَّ كالأشطانِ     |
| 1.0              | الكامل  | أبو عامر بن غيلان  | نِ | ٢٨٩ فكيفَ ينامُ مقروحَ الجفونِ         |
| 177              | الو افر | مزروعة بنت عملوق   | نِ | ٢٩٠ سحاً وابكِي فارسَ الفرسنانِ        |
| ١٣٦              | الكامل  | عمرو بن شأس        | نِ | ٢٩١ وكيفَ ينامُ مقروحَ الجفونِ         |
|                  |         | الزبيدي            |    |                                        |
| 107              | الو افر | مزروعة بنت عملوق   | نِ | ٢٩٢ كنَّا الحماةَ بهِنَّ كالأشطانِ     |
| ٤.               | الرجز   | حسان بن ثابت       | نِ | ٢٩٣ وكيفَ ينامُ مقروحَ الجفُونِ        |
| 1 £ 9            | الطويل  | القعقاع بن عمرو    | يَ | ٢٩٤ وأُتركُ مشدوداً عليَّ وثاقِياً     |

# فهرس الموضوعات.

| الصفحة     | الموضوع                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| ت          | البسملة                                                     |
| ٿ          | آية قرآنية                                                  |
| ج          | ملخص باللغة العربية                                         |
| ح          | ملخص باللغة الانجليزية                                      |
| خ          | الإهداء                                                     |
| ٦          | شكر وتقدير                                                  |
| ذ          | المقدمة                                                     |
| ١          | هماد نـظري                                                  |
| ۲          | أ . حول مصطلح الصورة لفنية                                  |
| ١.         | ب- حول الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين           |
| 1 🗸        | الفصل الأول : مصادر الصورة الفنية في شعر الفتوحات الإسلامية |
| ١٨         | المبحث الأول: الدين مصدر من مصادر شعر الفتوحات              |
| ٣٨         | المبحث الثاني: الشعر مصدر من مصادر شعر الفتوحات             |
| ٥.         | البمبحث الثالث: البيئة مصدر من مصادر شعر الفتوحات           |
| 01         | <ul> <li>ذكر عدة الحرب</li> </ul>                           |
| OA         | <ul> <li>وصف الحيو انات المشاركة في الحروب</li> </ul>       |
| ٦٢         | • ذكر السماء والرياح وما فيهما                              |
| 70         | <ul> <li>ذكر الأرض وما فيها</li> </ul>                      |
| 7 ٧        | <ul> <li>ذكر الحيوانات غير المشاركة في الحروب</li> </ul>    |
| ٦9         | • ذكر النباتات                                              |
| <b>Y</b> 1 | الفصل الثالث : أنواع الصورة في شعر الفتوحات                 |
| <b>Y</b> 1 | المبحث الأول: الصورة البيانية في شعر الفتوحات               |
| ٧٤         | • التشبيهات                                                 |
| ٨          | (".l .l - "NI . •                                           |

|                      | الكنايات                                                  | Λ£    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| لمبحث الثا           | الثاني: الأساليب الخبرية والإنشائية                       | ٨٧    |
| لمبحث الثا           | الثالث: المحسنات البديعية                                 | 9 7   |
| لمبحث الر            | الرابع : الصورة الرمزية في شعر الفتوحات الإسلامية         | 97    |
| • الغب               | الغبارا                                                   | 99    |
| • العب               | العينا                                                    | ۲ . ۱ |
| • النار              | النارا                                                    | ١.٧   |
| • ذکر                | ذكر النباتات                                              | ١١.   |
| لفصل الثا            | لثالث : ظواهر تصويرية في شعر الفتوحات الإسلامية           | 111   |
| لمبحث الأو           | الأول: حسية التشكيل في شعر الفتوحات                       | 117   |
| • الص                | الصورة الجزئية ( المفردة )                                | ۱۱۳   |
| • الص                | الصورة الكلية                                             | ١٢.   |
| لمبحث الثا           | الثاني : حركية الصورة في شعر الفتوحات                     | 175   |
| لمبحث الثا           | الثالث: دلالات الألوان في شعر الفتوحات                    | ١٣٣   |
| <ul><li>۲۸</li></ul> | دلالة اللون الأبيض                                        | ١٣٦   |
| <b>ス</b> フ •         | دلالة اللون الأسود                                        | 1 4 9 |
| <b>ス</b> フ •         | دلالة اللون الأحمر                                        | 1 £ 7 |
| <b>ス</b> フ •         | دلالة اللون الأصفر                                        | 1 £ £ |
| • تمار               | تماز ج الألوان ودلالاتها                                  | 1 £ £ |
| لفصل الرا            | لرابع : وظيفة الصورة وجمالياتها في شعر الفتوحات الإسلامية | 1 2 7 |
| لمبحث الأو           | الأول: وظيفة الصورة الفنية في شعر الفتوحات                | 1 { Y |
| لمبحث الثا           | الثاني: جماليات الصورة الفنية في شعر الفتوحات             | 107   |
| • القِد              | القِصَر والإِيجاز                                         | 107   |
| • العن               | العفوية و البساطة                                         | 100   |
| لخاتمة               |                                                           | 109   |
| لمصادر و             | ِ والمراجع                                                | 171   |
| لفمارس .             | ال                                                        | ۱۷۳   |
| • فعر                | فهرس الآبات القر آنية                                     | ١٧٤   |

| • | فهرس الأحاديث النبوية الشريفة | 1 / / |
|---|-------------------------------|-------|
| • | فهرس الأشعار                  | ١٨٧   |
| • | فهرس الموضوعات                | 19.   |